



خائرالعرب

.

النّزاع والتي المم الني والتي والتي والتي والتي والتي والتي المم المين المين المين المين المين المين المين المين المين والمين وا



## مقدمة التحقيق

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.

سبقنى إلى تتبع مراحل حياة تق الدين أحمد بن على المقريزى (٢٦٦ - ٨٤٥ مراحل حياة تق الدكتور محمد مصطفى زيادة - طيب الله ثراه - فى مقدمته لتحقيق الأجزاء الأولى من كتاب [السلوك لمعرفة دول الملوك]، ثم تلاه أخى الأستاذ الدكتور جمال الدين الشيال - عليه رحمة من الله ورضوان - فى مقدمة تحقيقه الثانى لكتاب [اتعاظ الحنفا بأخبار الأثمة الفاطميين الخلفا] (القاهرة ١٩٦٧م) وسبقها إلى ذلك كارل بروكلمان فى تاريخه المعروف للأدب العربي.

ثم أضاف المستشرق الإنجليزى كليفورد إدموند بوزورث ملاحظات قيمة على حياة المقريزى ومذهبه فى التاريخ، وموقفه من نزاع بنى أمية وبنى هاشم، وذلك فى مقدمة الرنجة الإنجليزية القيمة لكتاب [النزاع والتخاصم] الذى أقدم لنصه المحقق بهذه السطور.

وقد نشر بوزويرث هذه الترجمة بعنوان:

Clifford Edmund Bosworth, Al. Maørizi's Book of the Contention and strife Concerning the Relations between the Banū Umayya and the Banū Hāshim

Journal of Semetic Studies, Monagraph no 3 Universty of Manchester 1980.

وقد تعاون أولئك الأساتذة الأجلاء على بيان فضائل المقريزى وخصائصه ومكانته بين مؤرخى الإسلام، فلم يبق لى فى الحقيقة فضل أضيفه إلى ما كتبوا

عن ذلك الرجل المجيد الذى وهب عمره كله لعلم التاريخ، فألف فيه الكتب الكبار والصغار والرسائل والبحوث، وأضاف إلى المكتبة العربية بجهده المبارك ثروة طائلة من العلم والمعرفة.

وقد كان كتاب المقريزى عن النزاع بين بنى أمية وبنى هاشم موضع عناية واهتمام كثيرين من أهل التاريخ منذ ألفه صاحبه إلى اليوم فى الشرق والغرب على السواء، فكثر استنساخ الناس إياه فى الماضى ووصلتنا منه نسخ عديدة، وكان أول من نشره محققًا تحقيقًا علميًا وقدم له وترجمه إلى الألمانية المستشرق جرهارد فوس:

Gerhardus Vos, Die Kaempfe und Streitigkeiten Zwischen die Banu Umajja und die Banu Hashim. Leiden 1888.

وقد اعتمد فوس فى تحقيقه على مخطوطة ممتازة لتقى الدين المقريزى، كتب معظمها بيده، وراجعها أدق مراجعة فى شوال ٨٤١ه مارس - أبريل - أبريل موته بأربع سنوات، ولا زالت هذه المخطوطة القيمة محفوظة فى مكتبة لايدن فى هولندا.

وكذلك سبق إلى نشر هذا النص الأستاذ محمود عرنوس، وقد نشر النص المبدون تحقيق يذكر فى مكتبة الأهرام بالقاهرة بدون تاريخ، وألحق الناشر بالنص رسالة أبى عثمان عمرو بن بحر الجاحظ فى النابتة، وهى رسالة قيمة فيها كلام كثير حول موضوع «النزاع بين بنى أمية وبنى هاشم» نشرها المحقق المدقق المتقن الأستاذ عبد السلام هارون فيا نشر من نوادر المخطوطات.

وقد كان نشر هذا النص القيم من آمالى من زمن طويل، لأنه - بالإضافة إلى كتاب صغير آخر من مكتبة المقريزى - هو «إغاثة الأمة بكشف الغمة» يعتبر من الدلائل القليلة على تأثر المقريزى باستاذه شريخ المؤرخيين عبد الرحن بن خلدون ومذهبه في النظر التحليلي المتفلسف للتاريخ.

وإذا كان المقريزى قد درس فى النزاع والتخاصم موضوعًا هامًا، ظل يشغل أذهان المسلمين جيلًا بعد جيل إلى يومنا هذا، هو موضوع الخصومة بين بين أمية هاشم وبنى أمية – وهى الخصومة التى أدت فى النهاية إلى استئنار بينى أمية بالخلافة وخروجهم بها عن نصابها وسمتها الذى عرفه المسلمون أيام الراشدين – فقد درس المقريزى فى كتابه الثانى، وهو (إغاثة الأمة) موضوع أسباب الأزمات المالية والغلوات – أى ارتفاعات الأسعار – والجاعات فى تساريخ مصر الإسلامية، أى أنه أنشأ فى صورة مختصرة – ما يمكن أن يسمى بتساريخ الإسلامية، أى أنه أنشأ فى صورة مختصرة – ما يمكن أن يسمى بتساريخ اقتصادى لمصر، وهذه محاولة مشكورة للخروج بالتاريخ من مجرد سرد الحوادث إلى استقرائها والاستنتاج منها واستخراج الأحكام من سياقها.

وليس بغريب أن ينفق المقريزى ذلك الجهد العظيم فى دراسة مسوضوع التخاصم بين بنى أمية وبنى هاشم، فإن الموضوع ظل من موضوعات السياسة الحية التى لا يمل المسلمون قط الحديث فيها حتى أصبحت بالنسبة لكل عصر وكأنها مشكلة سياسية راهنة، وإلى حين قريب جدًّا كان الناس عندنا لا يملون الكلام فى مجالسهم عها وقع بين على ومعاوية، وبعضهم كان يأخذ الأمر مأخذ الجد الصارم فيستحنفر فى الكلام فيه وكأنه يناقش مشكلة مسن مشكلات الساعة، وقد استوقفت هذه الظاهرة مستشرقًا ألمانيا هو فلهم إنده ودفعه إلى التخاذه موضوعًا لرسالته للدكتوراه، وعنوان رسالته «الأمة العربية والتاريخ الإسلامي - بنو أمية فى رأى المؤلفين العرب من أهل القرن العشرين»: Wilhelm Ende, Arabische Nation und islamische Geschichte. Die Umayyeden in Urteil arbische Autoren des 20. Jahrhunderts. Beirut Wiesbaden, 1977.

وقد درس المؤلف فى ذلك الكتاب كيف أن مشكلة النزاع بسين فَسرْعَى عبد مناف بن قصى ظلت تثير حماس أهل الفكر فى العالم العربى حتى أيام محمد عبده ورشيد رضا وأضرابها، ولكن القارئ سيتبين عندما يقرأ نص «السنزاع والتخاصم» أن المقريزى وضع السؤال ولم يجب عنه، فقد كان دافعه إلى تأليف

كتابه – كما قال في مدخله – أن يتعرف على السبب في وصول بـنى أميـة إلى الخلافة مع أنهم كانوا أبعدَ الناس عن استحقاقها، ولكنه عندما عالج الموضوع لم يضع يده على السبب، وإنما أنفق الكتاب كله فى ذكر مشالب بنى أمية وما أوقعوه ببني هاشم من المقاتل والمذابيع، واستطرد فذكر ما أصاب آل على على أيدى بني العباس. وقد كان المقريزي يستطيع أن يسلك مسلكًا آخر إذا أراد حقيقة أن يعرف السبب في وصول بني أمية إلى الخلافة، وهـو أن يعـود بالموضوع إلى الجاهلية ويتتبع سَيْر تاريخ قريش قبل الإسلام ويتأمل ما يقرأ تأملاً طويلاً لكى يصل إلى جواب السؤال الذي شغل خاطره، ولو أنه فعل ذلك لتبنى حقائق كثيرة تجعل دراسته أكثر عمقًا وأصالة. فإن النزاع والتخاصم بين بني أمية وبني هاشم لا يرجع كله إلى ما قبل الإسلام، وهو لم يبدأ قطعًا قبل أ مولدهما، كما يزعم الرواة من أن هاشمًا وعبد شمس ولدا توءمين وأصبع أحدهما ملتصقة بجبهة الآخر، وكان لا بد من فصل أحدهما عن الآخر بالسيف، فكان ذلك أول دم سال بينها، فهذا حديث قصاص لأن الثابت تاريخيًا أن عبدشمس كان طوال حياته حليفًا ومعينًا لأخيه هاشم، فعندما خرج هاشم لأخذ العصسم - أى جوازات المرور - من ملوك الشام: الروم وغسان، لكى تستطيع متــاجر قريش دخول بلادهم دون مشقة، اشترك معه أخوه عبد شمس.

قال الطبرى: «فكانوا أول من أخد لقريش العِصَم، فانتشروا من الحرم: أخذ لهم هاشم حبلًا (عهدًا) من ملوك الشام: الروم وغسان، وأخد لهسم عبد شمس حبلًا من النجاشي الأكبر، فاختلفوا بذلك السبيل إلى أرض الحبشة. . ه(1)، وأكمل أخواهما نوفل والمطلب العمل فأخذا عهدين من الأكاسرة وملوك حمير، فجبر الله بهم قريشًا فَسمُوا المجبرين(1)، بل كان الإخوة الأربعة حلفًا على من عداهم.

قال ابن سعد: «إن هاشهًا وعبد شمس ونوفيلا بني عبدمنياف أجمعوا على أن

<sup>(</sup>۱) و (۲) الطبری، تاریخ ج۲ می ۲۵۲.

يأخذوا ما بأيدى بنى عبد الدار بن قصى، مما كان قصى جعل إلى عبدالدار (وهو عمهم) فرفضت بنو عبدالدار ذلك، وانضم إلى هاشم وإخوته بنو أسد ابن عبد العزى وبنو زُهرة بن كلاب وبنو تيم بن مرة وبنو الحارث بن فهر، وهؤلاء هم أصحاب حلف المطيبين، وفى مواجهتهم قام حلف الأحلاف من بنى عبدالدار وبنى مغزوم وسهم وجمح وعدى بن كعب، ووقف بنوعامر بن لؤى ومحارب بن فهر على الحياد(۱). وهؤلاء الأخيرون يدخلون فى قريش الظواهر.

فالعداوة بين بني هاشم وبني عبد شمس لم تكن قديمة ولا دموية منذ ميلادهما، بل هي نشأت بعد ذلك لأسباب قبلية وأخرى سياسية. بل إننا نجد رجال بني عبد شمس في جملة المعتدلين في عنداوة محمد صلى الله عليه وسلم والإسلام، وكان رأى عتبة بن ربيعة بن عبد شمس وأخيه شَــيبة أن تُخَلَّى قريش بين محمد والعرب، فإذا انتصر عليهم كان عنزه عنزهم، وإذا انتصروا عليه كان ذلك خلاصًا لهم دون كبير مئونة، وعندما كانست قسريش تستعد للخروج لمعركة بدر، كان من أبطئهم في ذلك الحارث بن عامر وأمية بن خلف وعتبة وشيبة ابنا ربيعة (بن عبد شمس) وحكيم بس حنوام وأبوالبخترى، وعلى ابن أمية بن خلف والعاص بن مُنبِّه حتى بكتهم أبـو جهـل بـالجبن، وأعـانه على ذلك عُقْبَة بن أبى مُعَيط والنضر بن الحارث بن كُلِّدة وتحمسوا للخروج، فقالوا: «هذا فعل النساء! فأجمعوا المسير، وقالت قريش لاتدعوا أحدًا من عدوكم خلفكم ١ (٢)، وسياق حديث الواقدي يبدل على أن عتبة وشيبة ابني ربيعة بن عبد شمس، كانا كارهين للمسير لقتال المسلمين فعلاً، وما عرض ر رجل منهم مُعلانا - أى دواب للركوب والحمل - على أحد من الخسارجين لقتال الإسلام ولا حملوا أحدًا من الناس، وإن كان الرجل ليأتيهم حليفًا أو عديدًا ولا قوة له، فيطلب الحملان منهم فيقولون: إن كان لك مال فاحببت

<sup>(</sup>۱) الواقدى: مغازى ۲/۷۱.

<sup>(</sup>٢) انظر خبر ابن سعد برمته عند النويري، نهاية الأرب: ٣٤/١٦.

أن تخرج فافعل، وإلا فأقم، حتى كانت قريش تعرف ذلك منهم (١)، فأين إذن هذه العداوة القديمة التي يتحدثون عنها ؟

أما ما كان من تطاول أمية بن عبد شمس على عمه هـاشـم وتحـدُّيه إيـاه، ثم ما كان بينهما من المفاخر التي حكم فيها الكاهن الخزاعي خُـُكماً جـائرًا على شاب في مثل سن أمية بن عبد شمس إذ ذاك فيغلب أنه حديث قُصَّاص، والأغلب أن أصله عند الخزاعيّين اللذين دخلوا في حلف رسول الله بعل الإسلام، ثم أرجع رواتهم الحلف إلى الوراء فسزعموا أنهسم كانسوا أحسلاف عبد المطلب في الجاهلية، بل رجعوا به إلى أيام هاشم (٢)، بل إن أبا سفيان ابن حرب لم يكن ألد أعداء الإسلام من قريش، وكان في أمره كله معتدلًا في موقفه من محمد صلى الله عليه وسلم وأمة الإسلام بعد الهجرة، وخاصة بعد هزيمة الأحزاب أيام الخندق، فإن الرجل اقتنع بأن لاقِبل لقريش بمحمد والإِسلام ولهذا لا نجد له أثرًا في مفاوضات الحدَيْبِية، ولكنه يعود إلى الظهور قبيل فتح مكة. فيكون سفير قريش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بتجديد عهد الحديبية بعد انقطاعه - ولم يكن لأبي سفيان يد في ذلك الانقطاع - وعندما لم يوفق في تجديد العهد ورأى العزيمة من رسول الله على دخول مكة، قيام بنياء على نصيحة من على بن أبى طالب بالإجارة لنفسه بين الناس. ورسول الله لم يرفض هذه الإجارة وإن لم يقرها فأصبحت سارية تشمله وتشمل قريشًا ومكة. إذا وقف القرشيون من جيش الإسلام موقف المستجير المسالم. وعندما عاد أبوسفيان إلى مكة خائب المسعى - في ظن القرشيين - كان قد كسب لقريش افضل عما كانت تطلب من مد المدة، أى تجديد العهد. وهـو أن مـكة في الحقيقة والواقع أصبحت في جوار أمة الإسلام، وتمهد الطريق ليدخلها المسلمون

<sup>(</sup>۱) الواقدي، مغازى ۲۷/۱.

<sup>(</sup>٢) انظر الطبرى: ١٩٠٥٠، وانظر الخبر عن ابن سعد برواية النويرى ١٦/١٦.

سلمًا بغير قتال. وكان هذا ما يريده الرسول فعلاً، ولهذا. وعلى طريقته من الحكمة البالغة، كافأ أبا سفيان على صنيعه بأن جعل له كرامة ظاهرية، وهمى قوله: «ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن» وكان في هذا إرضاء كافيًا لكرامة أبي سفيان وتقديرًا من رسول الله صلى الله عليه وسلم لجهده.

إذن فلم تكن هذه العداوة بين بنى هاشم وبنى عبد شمس قساغة قبل الإسلام بالشكل الحاد الذى يصوره لنا المؤرخون، فلم يكن هاشم منذ الميلاد عدوًا لأخيه عبد شمس، ولا كان بنو عبد شمس جميعًا ألد أعداء الإسلام طوال حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل كان العباس بن عبد المطلب صاحبًا ونديمًا لأبى سفيان صخر بن حرب، وإنما نحن نجد بدايات لكراهية بنى أمية لعلى بن أبى طالب بالذات أثناء موقعة بدر وبعدها، بسبب ما قتل وجرح منهم في ذلك اليوم، فقد قتل وحده أربعة من بنى عبد شمس هم حسم حسطلة بسن أبى سفيان والعاص بن سعيد والوليد بن عتبة بن ربيعة وعامر بن عبد الله عليف بنى عبد شمس، واشترك في قتل خامس هو شيبة بن عبد شمس، أي أن عليًا كان أكبر من هَد بنيان بيت بنى عبد شمس في ذلك اليوم، ونستطيع أن عليًا كان أكبر من هَد بنيان بيت بنى عبد شمس في ذلك اليوم، ونستطيع أن نتصور حقدهم عليه إذا ذكرنا ما فعلوه بعمّه وصنوه في حسن البلاء في ذلك اليوم وهو حمزة بن عبد المطلب.

على أننا لا نستطيع أن نرد أمثال هذه العداوات الضخمة إلى مسائل ثارات وعاطفيات فحسب، خاصة وأن الإسلام جب ما قبله، ودخل به الناس في عصر جديد. وهذا العصر بالذات كان سبب الخصومة الأكبر، لا بين على ابن أبى طالب وبنى عبد شمس فحسب، بل بين رجال كل البيوت القرشية الكبيرة بعضها وبعض.

لقد دخل هذا العصر على العرب بالإسلام، ولكنه دخل بـالخلافة أيضًا، والخلافة في منتصف سنوات عثمان بن عفان تبـدل تــركيبها ونســيجها تبــدلاً

حاسمًا، فقد كانت إمامة ورياسة شورية أيام أبى بكر وعمر، ولكنها أصبحت سلطانًا دنيويًّا ماديًّا فى منتصف أيام عثان، فقد انتهز بنو أمية الفرصة وتولوا الولايات الكبرى فى ظل عثان وخاصة فى بلاد الشام، فقد حولوها إلى إقطاعية عبشمية، وعندما سخطت الأمة على عثان وأرادت عزله استمسك بها استمساكًا بالغًا وقال عبارات مثل : لا أخلع قيصًا قصنيه الله! ولا أخلع سرِسالاً سَرْبَلَنِه الله! أي أنه صار خليفة بإرادة الله ولا حق لأحد فى إخراجه منها أبسدًا، وتشعر فى أثناء النزاع بين عثان ومخالفيه بأن قومه بنى أمية كانوا من خلفه، وعندما قتل وقام بالأمر على بن أبى طالب لم يكونوا مستعدين للتخلى عن ما بلغوه من القوة والجاه والمال منذ أيام عمر، وعندما أصر على بن أبى طالب على عزلهم بدأت المعركة فعلاً وبدأت معها الخصومة الحقيقية التي تحولت نتيجة لذلك إلى خصومة سياسية صرفا ونزاعًا على سلطات ومال وجاه. ومثل هذا للدلك إلى خصومة سياسية صرفا ونزاعًا على سلطات ومال وجاه. ومثل هذا الصراع يفتح الباب لكل خصومة وعداوة. والمبادئ والإخلاصات تهون والدماء أيضًا، بدليل أن بنى هاشم أنفسهم عندما أتيحت الفرصة لفرع منهم للاستيلاء على الخلافة انقلبوا على أبناء عمومتهم آل على، وأنسزلوا بهم مسن المذابيح والويلات ما زاد على مافعل معهم بنو أمية.

وهذه الحقيقة تجيب عن السؤال الذي وضعه المقريزي ثم لم يجب عنه وهو: كيف وصل بنو أمية إلى الخلافة وهم كانوا في رأيه – أقل القوم استحقاقًا لها؟ الجواب: أن الخلافة ما دامت قد أصبحت سياسة وقوة ومالا وجاهًا، فإن الذي يفوز بها هو الأمهر في شئون الدنيا والسياسة والقوة والمال، ولا ينتصر فيها قط الأتق أو الأقوم خلقًا أو الأشد تمسكًا بالدين، لهذا فاز بالخلافة أولًا بنو أمية ثم بنو العباس، وعندما يتعلم بعض آل على أسرار السياسة وأساليب الوصول إلى الحياة والسلطان سيفوزون بها أيضًا.

وقد اعتمدنا في تحقيق النص على المخطوطات التالية:

المخطوطة الأولى: رقم ٢٨٥٥ (تاريخ) فى دار الكتب المصرية وهمى حديثة النسخ كتبت سنة ١٩١٤ / ١٩١٤ م وهى منقولة عن نسخة أخرى نسخت عام ١١٣١ ه كتبها السيد محمد الشبلاوى، وهى الأصل الذى اعتمد عليه الأستاذ محمود عرنوس القاضى، فى تحقيق نص النزاع والتخاصم الذى أشرنا إليه آنفًا ورمزنا لها بحرف [ك].

المخطوطة الثانية: رقم ١٩٤٩ (تاريخ طلعت) بدار الكتب المصرية وهي بخط قديم منقولة عن المخطوطة السابقة ورمزنا إليها بحرف [ب].

المخطوطة الثالثة: رقم ١٧٩٤ (تاريخ تيمور) بدار الكتب المصرية وهمى مكتوبة بخط حديث وفيها شطب وأخطاء من الناسخ وهي منقولة في الغالب عن المخطوطة الأولى وقد رمزنا لها بالحرف [ت].

المخطوطة الرابعة: رقم ٢٦٢٢٤٧ وهي ضمن مجموعة مخطوطات المقريزي التي صورت من المكتبة الوليدية بالآستانة، وهي مكتوبة بخط قديم جداً، ومنقولة عن نسخة بخط المؤلف موجودة في المكتبة الوليدية في إستانبول أيضًا وقد اتخذناها أساسًا لتحقيقنا ورمزنا لها بحرف [و].

وعلى هذا تكون رموز المخطوطات الواردة فى هوامش التحقيق كما يلى:

المخطوطة الأولى [ك]

المخطوطة الثانية [ب]

المخطوطة الثالثة [ت].

المخطوطة الرابعة [و] وهي التي اعتبرناها أساسًا للتحقيق.

وقد استعنا كذلك بصورة لمخطوطة لايدن التي نشرها جرهارد فوس. وأفدنا فائدة كبيرة من تعليقات الأستاذ كليفورد بوزويرث الكثيرة الستى أضافها إلى ترجمته الإنجليزية لنص النزاع والتخاصم، وحقيق بنا هنا أن نشيد بعمله ونقدر فضله

ولا بد قبل ختام هذا التقديم من أن نقول: إن صلب كتاب المقريزى نفسه بيان حزين بما أصاب آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم من بني أمية أولاً ثم من أبناء عمومتهم بني العباس.

وهذا البيان يضم الكثير من حقائق الصراع الدموى حول الخلافة، ويرينا كيف أن كل وسيلة أصبحت في نظر أصحابها مشروعة ومقبولة ما دامت تعينهم على الوصول إلى الخلافة أو البقاء فيها.

فالقرابة مثلاً، وهي مفهوم واضح يراد به القرابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أصبح لها عند بني أمية ودعاتهم معنى جديدًا، وهو القرابة من حرم الله وبيته، وإذا كان لابد أن يكون المراد بها قرابة النسب، فإن بني أمية هم آل عثان ذي النورين وصهر الرسول مرتين، فهم أقرب إلى رسول الله من على بن أبي طالب. لأنه لم يصهر له إلا مرة واحدة!

والسابقة في الإسلام أصبح محورها عند بني أمية عثمان بن عفان، فهو من السابقين الأولين، وبنو أمية قومه، فهم أهل سابقة على ذلك القول.

وخلال العصر العباسي يتسع معنى أهل البيت ليشمل بنى العباس ويجعلهم أحق بالخلافة من آل على بن أبي طالب، فهم أقرب أهل بيت رسول الله إليه، لأن العباس كان صاحب السدانة وأقره الرسول صلى الله عليه وسلم على السقاية، وهم أولى آل البيت بالميراث لأنهم أولاد عمم الرسول، في حين أن آل على أولاد ابن عمه.

ويستحدث رجال بنى العباس لقبًا جديدًا يُشرِّفون به أولياءهم، وهو أنهم أهل الكساء، أى كساء الكعبة أو كسوتها، وقد اهتم العباسيون من أيام المهدى بتلك الكسوة اهتمامًا بالغًا.

والمقريزى لا يرضى عن هذه المذاهب كلها ويعتبرها زيوفًا، ولهذا فهو بعد أن يحمل على بني العباس.

ولم يكن كتاب النزاع والتخاصم هو الرسالة الوحيدة التي كتبها المقريزي في هذا المعنى، بل إن له رسالتين أخريين هما:

- كتاب فى ذكر ما ورد فى بنى أمية وبنى العباس؛ وهو مخطوط فى مكتبة ثينا رقم ٣٤٥ (مخطوطات عربية) وقد نشر بوزويرث نص هده السرسالة فى كتاب ذكرى المهدى تحقيق د/إحسان عباس. بيروت ١٩٨٠.

- كتاب معرفة ما يجب لأهل البيت النبوى من الحسق على من عداهم، وقد نشر هذا الكتاب محمد أحمد عاشور في بيروت ١٣٩٣ه/١٩٧٧م.

### \* \* \*

ومخطوطات كتاب النزاع والتخاصم كثيرة نظرًا لطرافة موضوعه بالنسبة لأهل العصور الماضية، وقد أورد بروكلهان معظمها في تباريخ الأدب العربي (ج ١ ص ٧٧ وما يليها، وج ٢ ص ٣٨ والملحق ج١/٥٠٠-٣٦/٢). وليكن أحسن تلك المخطوطات هي مخطوطة لايدن رقم ١٨٨٨ ومعظمها بخط المقريزي نفسه، وقد راجع النص كله وأصلحه بقلمه في شوال ١٨٨١ه/مارس – أبريل ١٤٣٨ م، وقد اعتمد على هذه المخطوطة الجيدة، جرهارد فوس في تحقيقه وترجمته اللمتين أشرنا إليها، وقد رجعنا في هذا التحقيق على مصور لطبعة فوس وترجمته الألمانية، ونعتقد أيضًا أن هذه المخطوطة هي التي رجع إليها بوزويرث، وتلى مخطوطة لايدن في الجودة مخطوطتا فينا واستراسبورج وبعض مخطوطات دار الكتب في مصر.

ونختم هذه المقدمة فنورد فيما يلى الخطوط الرئيسية لحياة تقى الدين المقريزى:
اسمه الكامل تقى الدين أحمد بن على بن محمد الحسيني، تقى الدين، ولد
في حارة برجوان في حي الجمالية في القاهرة سنة ٧٦٦ه/ ١٣٦٤ م.

وتولى تربيته وتعليمه جده لأمه ابن الصائغ، وأراد له أن يسكون حَنَسِقً المذهب، وقد ظل المقريزى حنفيًّا حتى توفى أبوه سنة ٧٨٦ ه/١٣٨٤م فتحول إلى المذهب الشافعى وكانت سنه إذ ذاك عشرين سنة، ويسذهب بسروكليان ودرس دون أن يذكر السن - إلى أن المقريزى مال إلى المذهب السظاهرى، ودرس المقريزى بعد ذلك دراسة واسعة فى الفقه واللغة والتاريخ، ويقول السخاوى فى التبر المسبوك فى ذيل السلوك (جـ ٢ ص ٢٢) إنه طاف على الشيوخ، ولقى الكبار وجالس الأغة وأخذ عنهم، وكان من بين من درس عليهم عبدالرحمن ابن خلدون، وكان المقريزى من خيرة تلاميذه وأكثر المعجبين به - على ما قلناه - ودخل المقريزى وظائف الدولة، فعمل موقعًا بديوان الإنشاء، وكان بعد ذلك نائبًا من نواب الحكم عن قاضى القضاة الشافعى، ثم خطيبًا بجامع عمرو ابن العاص ثم مدرسًا بمدرسة السلطان حسن، ثم أصبح إمامًا بجامع الحاكم بأمر الله، ثم مدرسًا للحديث بالمدرسة المؤيدية.

وفى سنة ٧٩١ه / ١٣٨٩م اختاره السلطان برقوق محتسبًا للقاهرة والسوجه البحرى، ثم سافر إلى دمشق فى صحبة السلطان فرج بن بسرقوق، وكسب صداقة واحد من كبار الأمراء هو «بشتك الداودى» ونالته منه دنيا عريضة كها يقول السخاوى، وتولى النظر على أوقاف القلانسي والبيارستان الغورى بمدينة دمشق. وقضى فى دمشق عشر سنوات ودرس فى أثنائها فى المدرستين الأشرفية والأقبلية، ثم عاد إلى القاهرة، وترك الوظائف وانقطع للتأليف، وفى سنة محلا المحمد مرحل إلى الحجاز بأسرته حاجا وجاور هناك نحو خمس سنوات اشتغل فى أثنائها بالتدريس والتأليف، ثم عاد إلى مصر حيث لنزم داره يولف الكتب والرسائل حتى توفى فى حارة برجوان يسوم الخميس ١١مسن رمضان

سنة ١٤٥ه ودفن قبل صلاة الجمعة من اليوم التالى بحوش الصوفية البيبرسية بعد عمر حافل بالتدريس والتأليف.

ومرجعى فى معظم هذه الترجمة القصيرة على ما كتب الدكتوران زيادة والشيال فى مقدماتها لما نشرا من كتب المقريزى، وقد أخذت بعض الملاحظات من الترجمة الصغيرة التى أوردها بروكلمان فى تاريخ الأدب العرب كها ذكرت آنفًا.

وقد قمت بهذا التحقيق مستعينًا فيه بتلميذَى محمد زينهم محمد عزب وعاد بدر الدين أبو غازى وهما من خيرة الشباب الذين نرجو منها الخير الكثير فى تكوين مدرسة من الشباب المتخصص فى تحقيق كتب التراث.

والحمد لله في البداية والنهاية، له الفضل والمنة سبحانه. القاهرة في يناير ١٩٨٤.

د. حسين مؤنس

براوم برعون الصقيما عاصعونه بليط بنان كانواكان

واستبدان الرالا اسومن لاشرك ومعابة ومحبيه والاطاعنة وسلم وشرف واردد قول المايل

اعبربين عميان قادًا فيسل صلى العال ومن عدله التعبلا بمن لم يمن لها على الم يتول لا يعني وسبقاق وكم أن وعلى اندلنه معداراندلق سنفتك عالوالاحول لسا

واسه في ومدالدار تطاه الاقدام وتنقره كاغرالهام صي وستلويمين زمير واقاتكم المرام وان فالولي

المهدنة العلى ما شاء من شاء ولا ما خلط آنه ولا طرد المراده و فضائه من باهو العلم من الحالمة وحده العلم من المحالة والمنهدات المائدة وحده والشريك له ولامعاند والشهدات محمد عبده ورسوله و بسيد و خليله المرابية و محابت و محابت و محبيد واصل طاعة وسلم و شرف و لرم اما و محبيد واصل طاعة وسلم و شرف و لرم اما و محب من المحافظ المنه ملى القد عليه و سلم و قريب في المية الى الخلافة مع مع من بحد من مع من بحث من المنه على القد عليه و محب من المحل و قريب في المنه ملى القد عليه و سلم و لمنه من المنه عليه و من المنه عليه و من المنه المنه من المنه من المنه عليه و منافق المنه من المنه عليه و منافقة المنه و من المنه عليه و منافقة المنه و منافقة المنه عن المنه و منافقة المنافقة المنه و منافقة المنافقة المنه و منافقة المنه و منافقة المنه و منافقة المنه و منافقة المنافقة المنه و منافقة المنافقة المنافقة ا

واقع والى الدار والموروسية المسالان بعولوا المان قريش في المارة المسراب في المارة المسراب في المارة المارة المسراب في المالان في المارة المارة والمارة والمار

(صورة الصفحة الأولى من النسخة المحفوظة بدار الكتب المصرية برقم ١٩٤٩ تاريخ طلعت)

. .

رالتديد ارشارهم واحرج العرب فول دسول المصلى السمليد وسلم الزن إجام السريهم دين اكوسلام من الديوان واسقط عطاوهم فستقط ولم تيزمن لأم بعده عطاء وفاا مد لهم البراس و علولها سرالعرب و ربهم و لبس الماح وتزيابزى العرالذي معنى السينية عداصلي الدهليروكم بقتله وقناهم فرالمت بر دعلى بدر الدول العربية ونحكم مندعهده وايام دولية الاتراك لدن انذر السوال الدصلي الدعيد ولم بعدا لهم فعلبوامي بعيده على المالان وسلطانهم اسرعلى استحصل سوطر مسلوه تم صلوا ابن المد المستعن وعلاعبو البدي العم وعلو هى الوطراف كلها وفعل المتوطر معفرته المعتمم ى خلاسة من الانهاك و الترف المنهى عندما ينبي مثله من الماد الرعب وجها ليود من العول في مير المرمين على من إلى مناكب بيس ديستند حتى السلم السيداعوات والصاردولة فعام مي بعده أسه ميد المنتفر فاق بطامة لم يسمر في الحور مطرها وهو اندكت الى الافاف بان ديفيل علوى سيسعد ولا يركب فرسا الى طبق من الإطباق وان عينفوان اتحاذ العبد الدالعبد الواحد ومن كان بنيد ومن من الظالسين عصومة من الالنا رقنل قول خصم فير ولم بطلك بينة ورق هذا الكاسطي

قالسبُ بِاحْرَاقَ لَمُ الْوُرِ الذِنجِ كِنت الْفَالْمُ لَلْنَا عليه بالامس فَد ملكناه اليعم وكنا أحق ب مل تَيْم وعَدِي . وكنا أحق ب مل تَيْم وعَدِي .

فالمسالمانب وباع الذالدسا وان الدين لعارض ويصا والعاملة محديه برريدا ارتفعت رؤس ومتعملت نغوس فالادلال الابور تنسيف ونباشير الحير تعرف وللمف خلقه قصنا بمصنيد ويأجد الله أن يتهشني من ا مرالدسا الدويعيد النفص عالما المنت المنت المنته المنته المنتقل الله المنتقل ا لا الله تقالح والنبوة والكتاب فعارت بدلك الشرف الباقف وكالنشا هوالد الدنيا من الخلاية والملك وكوه تراثلة لصدًا رواها الله نفالمست عنصم للنبيها علاسترفهم وعلو متدارهم أأنب فاللن حوضرة اللب لنبي محسد مطالله عليه وسلمكما تثبت إن جيل الله عليه وسلم لما خير اختار ان بكون نبيا عبدا ولم مخر إن يكون نبياً عَلَمًا وسال مُثلاث ولك لدَّك كما تُدب عن الصحيحين، وغدها من حديث عارة عت أبحب زرعه عن أبحب بمرسرة رمن الله عن افال افالب رسول الله صلى الله عليه وسهم اللهم اجعل ردف آل محسد فوتاً وروع الوعبي الرتك من حديث غير الله من رفر عرب بيل بن يزيد عن العاسم أ وعسب الرحمي عن أبي أمادة عن السمني صلى الله عليه وسلم قالب عوف علي ريجب لبجعنت لي بطحامك وهيا تلت الديارة وكنون أشبع بعما واجدع بوما اوذلا تلانا أوخوهذا فالاحمت نضيعت البك وولالك والاستلمت شكرتك وحدلك ونالب الترمدى هذا حدث حسسن وفروالبخارك من لحديث الد ليل عد شنا بعل رض الله عند أن فاطمه عليها السلام أشرّات مانلق من الرحب ما تطمئ فبعقا أن يسول الله صلى الله. عديد وساتم اخت بسسبحب فاتت نسسال خاذما فلم نؤاذته فذلهت لعائسته رضي الله عديها في السعب على الله عليه وسلم فدل من ولات على الشهدة والنا وفد وعلنا مصاحمنا فذهبنا لنقدم فغالب يط مدانكما وفقس سينال منه وا

ر نعد بينا) هذه الولد الم كن يز الدنيذ المنفول عنها كناها واردة في معلى البخارك

<sup>(</sup>مسورة الصفحة ٣٤ من النسخة الهفوظة بدار الكتب المصرية برقم ٣٨٥٥ تاريخ)

#### كتاب

# النزاع والتخاصم فيا بين بني أمية وبني هاشم

تأليف الإمام الحبر الحجة الحافظ تق الدين المقريزى تغمده الله برحته

# بسم الله الرحيم مقدمة المؤلف

الحمد لله المعطى ما شاء لمن شاء لا مانع لعطائه، ولا راد لمراده وقضائه، أحمده بما هو أهله من المحامد، وأشكره على فضله المتزايد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا معاند، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، ونبيه وخليله، اللهم صل عليه وعلى آله وصحابته، وعبيه وأهل طاعته، وسلم وشرف وكرم.

### [الغرض من تأليف الكتاب]\*

أما بعد، فإنى كثيرًا ما كنت أتعجب من تطاول بنى أمية إلى الخلافة - مع بعدهم من جِذْم (۱) رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقرب بنى هاشم - وأقول كيف حدثتهم أنفسهم بذلك؟ وأين بنو أمية وبنو مروان بن الحكم طريد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولَعينه من هذا الحديث، مع تحكم العداوة بين بنى أمية وبنى هاشم فى أيام جاهليتها، ثم شدة عداوة بنى أمية لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومبالغتهم فى أذاه وتماديهم فى (۱) تكذيبه فيا جاء به منذ بعثه الله تعالى الله تعالى ودين الحق، إلى أن فتح مكة شرَّفها الله تعالى، فدخل منهم فى الإسلام كها هو معروف مشهور؟.

<sup>\*</sup> العنوان من عندنا.

<sup>(</sup>١) الجِذْم (بكسر الجيم وتسكين الذال): الأصل، وجِذْم الرجل: أهله وعشيرته.

<sup>(</sup>Y) وردت في الخطوطة [و] دفي، وفي الخطوطة [ب] دعلي،

<sup>(</sup>٣) وردت في المخطوطة [و] والله تعالى، وفي المخطوطة [ب] والله عز وجل،.

وأردد قول القائل:

كم من بعيد الدار نال مراده وآخر داني الدار وهو بعيد

فلعمرى لا بُعد أبعد مما كان بين بنى أمية وبين هذا الأمر، إذ ليس لبنى أمية سبب إلى الخلافة، ولا بينهم وبينها نسب إلا أن يقولوا: أنا من قريش، فيساوون فى هذا الاسم قريش الظواهر(۱)، لأن قوله صلى الله عليه وسلم: «الأثمةُ من قريش، واقع على كل قرشى،

ومع ذلك فأسباب الخلافة معروفة، وما يدعيه كل جيل معلوم، وإلى كل ذلك قد ذهب الناس، فمنهم من ادعاها لعلى بن أبى طالب رضى الله عنه باجتاع القرابة والسابقة والوصية برعمهم، فإن كان الأمر كذلك فليس لبنى أمية فى شيء من ذلك \* دعوى عند (أحد من) أهل القبلة، (وإن كانت إنما تنالُ الخلافة بالوراثة وتُستحقُ بالقرابة وتُستوجبُ بحق العصبية، فليس لبنى أمية فى ذلك متعلق عند أحد من المسلمين) وإن كانت لا تُنالُ البالسابقة، فليس لهم فى السابقة قديمُ عهد مذكورٌ ولا يومٌ مشهورٌ، بل كانوا إذا لم تكن لهم سابقة، ولم يكن فيهم ما يستحقون به الخلافة، ولم يكن فيهم ما ينعهم منها أشد المنع، كان أهون، وكان الأمرُ عليهم أيسر.

<sup>(</sup>۱) وقريش الظواهر علم بنو الحارث وبنو محارب ابنا فهر بن مالك، وتضيف إليهم بعض المصادر بنى تيم وينى الأدرم ومعيص بن عامر بن لؤى، وذلك لأنهم نزلوا حول مكة وما والاها، وما سوى ذلك من بنطون قريش يقال لهم وقريش البطاح الأنهم سكنوا بطحاء مكة.

انظر: الأصفهان في الأغاني جـ١ ص ٢٥٨. وابن عبد ربسه الأنسللسي في العقسد الفسريد جـ٣ ص ٣١٩ و ٣٢٠.

<sup>(</sup>٢) رواه أبو بكر الصديق عن الرسول علي في قاله يوم سقيفة بسنى سساعدة عنسدما اختلف المهساجرون والأنصار حول من يلى أمر الأمة بعد وفاة الرسول علي .

انظر: ابن عبد ربه ج٤ ص ٢٥٨. وابن خلدون في المقدمة ص ١٩٤.

وانظر: كذلك فنسنك (مفتاح كنوز السنة) ص٦.

<sup>(</sup>٣) وردت في المخطوطة [ب]، ولم ترد في المخطوطة [و].

<sup>(</sup>٤) وردت العبارة بين القوسين في المخطوطة [ب] ولم ترد في المخطوطة [و].

## [مثالب بني أمية]

فقد عرفنا كيف كان أبو سفيان في عداوته للنبي (۱) صلى الله عليه وسلم، وفي عاربته وفي إجلابه عليه، و (ف) (۲) غزوه إياه، وعرفنا إسلامة كيف أسلم، وخلاصة كيف خلص، على أنه إنما أسلم على يد العباس رضى الله عنه، والعباس هو الذي منع الناس من قتله، وجاء به رديفا(۱) إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وسأل أن يشرفه وأن يكرمه وينوه به، وتلك يد بيضاء، ونعمة غراء، ومقام مشهور، وخبر غير منكور. فكان جزاء ذلك من بنيه أن حاربوا عليًا، وسموا الحسن وقتلوا الحسين، وحملوا النساء على الأقتاب(۱) حواس(۱)، عليًا، وسموا عورة على بن الحسين حين أشكل عليهم بلوغه (۱) كما يصنع بذراري (۷)

•

العنوان من عندنا.

<sup>(</sup>١) وردت في المخطوطة [ب] والنبيء.

<sup>(</sup>٢) وردت في مخطوطات الفئة [ب] ولم ترد في المخطوطة [و].

<sup>(</sup>٣) الرديف: الراكب خلف الراكب.

<sup>(</sup>٤) الأقتاب: جمع قُتب، والقتب الرحل الصغير على قدم سنام البعير.

<sup>(</sup>a) حواسر: جمع حاسر، والحاسر من النساء هي من ألقت عنها ثيابها وهي المكشوفة الرأس والـذراعين، وتجمع على حُسر كذلك. والمقصود هنا واقعة نقل نساء بيت الحسين، بعد موقعة كربلاء إلى يزيد بن معاوية.

<sup>(</sup>٣) هو على الأصغر (على زين العابدين) بن الحسين بن على بن أبى طالب من أم ولد، توفى بالمدينة سنة ٩٤ م ٧١٢م على الأرجع. وكان يوم كربلاء مريضًا فلم يشترك فى القتال، وأخذ أسيرًا مع بقيسة أهسل بيست الحسين، ونقل بعد المعركة برغم مرضه إلى يزيد بن معاوية، فأمر بكشف عورته ليتأكد إذا كان قد بلغ أم لا، فيكمر بقتله إذا كان قد بلغ - حسب ما جاء فى روايات المصادر التاريخية - وهبو غيرعلى الأكبر بن الحسين، اللي استشهد فى المعركة.

حول تفاصيل الخبر انظر: ابن سعد فى الطبقات الكبرى جـ ص ٢١١ ومـا بعـدها - والــطبرى: تــاريخ الرسل والملوك جـ ص ١١٨ - ١٢٢ - والنويرى فى نهاية الأرب جـ ٢٠ ص ٤٦٥ وما بعدها.

وقد رجع بوزورث في تعليقاته ص ٦١٠ أنه على الأكبر وهو خطأ.

<sup>(</sup>۷) ذراری: جمع ذریة بمعنی نسل.

المشركين إذا دُخلت ديارهم عنوة، وبعث معاوية بن أبي سفيان إلى اليمن بُسر ابن أرطأة (١)، فقتل ابنى عبيد الله بن العباس وهما غلامان لم يبلغا الحلم (١)، فقالت أمهما عائشة بنت عبد الله بن عبد المدان بن الديان (١)، ترثيهما :

وقد اختلفت الروايات حول ذبحهما، هل كان في اليمن أو في المدينة ؟

حول تفاصیل الخبر انظر: السطبری ج ٥ ص ۱۳۹ - ۱٤٠، والمستعودی فی مستروج السلعب، ج۲ می ۱۲۹ می از ۱۲۹ می ۱۲۹ می از ۱۲۹ می ۱۲۹ می از از انسان از از انسان از از از انسان انسان از انسان از انسان انسان از انسان از انسان انسان

(٣) ورد الاسم هكذا في المخطوطة [و] وفي باقي المخطوطات ورد (من عبد الديان).

انظر الزبیری دنسب قریش، ص ۳۱ وانظر کذلك ترجمة عبد الله بسن عبد المدان، دابسن سمعد، جه ص ۵۲۸.

هذا وقد اختلفت الروايات حول أم عبد الرحمن وقفم ابنى عبيد الله، فيمذكر المسمعودى ج٢ ص ١٧ أنها (جويرية بنت قارظ الكنان)، في حين يقول النويرى: إن أم ابنى عبيد الله أم الحكم جويرية بنت خويلد بسن قارظ، وقيل عائشة بنت عبد الله بن عبد المدان دج ٢٠٠ ص ٢٦١».

أما المبرد فيذكر أنها الحارثية من بنى الحارث بن كعب، انسظر: المبرد والسكامل فى اللغة والأدب، ج٦ مس ٣٢٠.

(٤) البيتان وردا ضمن مجموعة من الأبيات المنسوبة إلى أم عبد الرحمن وقثم ابنى عبيد الله ترثيبها بها، وقسد وردت الأبيات عند المبرد على النحو التالى:

يا مسن أحس بنيسى الله لين هما يا مسن أحس بنيسى الله لين هما يا مسن أحس بنيسى الله لين هما يا مسن أحس بنيسى الله فين هما نبثت بُسرًا وما صدفت مسا زعموا المحسى على وَدَجَسَى طفل مسرهفة المحسى على وَدَجَسَى طفل مسرهفة مسن ذل والهمة خسرًى ومُفْجَعَه

كالسدرتين تشسطى عنها الصسدف سمعى وطرف، فَطَرُف اليوم مخسطف مُخ العسظام فحضى اليسوم مسزدهف من قولهم، ومن الإفك السذى اقترفوا مشسحوذة وعسظم الإفسك يقسترف على صبيين غسابا إذ مضى السسلف

المبرد اجاء ص ۲۲۰.

وقد وردت الأبيات كذلك مع اختلافات فى عدد من مصادرنا نذكر منها: ابن عبد البر، الاستيعاب (القسم الأول) ص ١٦٠ - والمسعودى ج٢ ص ١٧ - والنويرى ج٢ ص ٢٦٢ - وابن الأثير (المكامل فى التماريخ) ج٣ ص ١٩٥.

<sup>(</sup>۱) بُسر بن أرطأة أو بسر بن أبى أرطأة القرشي، من بني عامر بن لؤى بن غمالب بس فهمر، كان مسن أنصار معاوية في صراعه ضد على، واختلف المؤرخون في تحديد تاريخ وفاته.

انظر: ابن سعد دطبقات، ج٧ ص ٤٠٩ - وابن عبدالبر (الاستيعاب في معرفة الأصبحاب) القسم الأول. ص ١٩٦٧-١٩٦

<sup>(</sup>٢) ابنا عبيد الله بن العباس بن عبد المطلب اللذان ذبحهما بُسر هما عبدالرحمن وقسم، وكان أبسوهما عبيد الله بن العباس يلى اليمن لعلى بن أبى طالب عندما وجه معاوية بُسر بن أرطأة إلى الحجاز واليمسن سسنة ١٦٠/٥٤٠ فذبح ابنى عبيد الله.

يا من أحس بُنيس اللذين هما كالدرتين تشظى (١) عنهما الصدف أنحى على ودجى (٢) طفلى مرهفة مطرورة (٣) وعظيم الإثم يقترف

وقتلوا لصلب على بن أبى طالب تسعة، ولصلب عقيل بن أبى طالب تسعة، لللك قالت نائحتهم (١٠):

عين جودى بعبرة وعويل واندبي إن ندبت آل الرسول تسعة منهم لصلب على قد أصلبوا وتسعة لعقيل

هذا وهم يزعمون أن عقيلا أعان معاوية على على، فإن كانوا كاذبين الله أولاهم بالكذب، وإن كانوا صادقين أما جازوه خيرًا إذ ضربوا عنق مسلم بس

عَيْسنى ابسكى بعسبرة وعسويل وانسدبى إن نسدبت آل السرسول سية كلهم لصسلب على قد اصسيبوا وخسسة لعقيسل

وقد ذكر ابن عبد ربه ج على عن قتل مع الحسين من أبناء على بن أبي طالب خسة هم : عنمان وأبو بكر وجعفر والعباس وإبراهيم، أما أبناء عقيل بن أبي طالب فقد ذكر أن خسة منهم قتلوا بكربلاء ولم يحدد أسماءهم.

هذا وقد حاولنا إحصاء من استشهدوا من أبناء على بن أبى طالب وعقيل بن أبى طالب فى عهد بنى أمية فتوصلنا إلى تسعة من أبناء على وخسة من أبناء عقيل أحصاهم الأصفهانى وهم : الحسن والحسين وعبد الله وجعفر وعثان والعباس وعمد الاصغر وأبو بكر وعبيد الله أبناء على بن أبى طالب، ومسلم وعبد الرحمن وجعفر وعبد الله الأكبر وعلى أبناء عقيل بن أبى طالب،

انظر الأصفهاني في مقاتل الطالبيين مس٤٦، ص٨٠ - ٨٦، ص ٩٢، ص ١٢٥.

وقد ذكر الأصفهان أن جيعهم قتلوا يوم كربلاء ما عدا الحسين بن على ومسلم بن عقيل وعبيد الله بن على والأخير قتله اصحاب الختار بن أبي عبيدة الثقني يوم المذار حسب الرواية التي يرجحها الأصفهان، كذلك يذكر الأصفهان أن بعض الروايات تذكر إبراهيم بن على بن أبي طالب من أم ولد ضمن من قتلوا في كريلاء ويقول الأصفهان في ذلك: ووما سمعت بهذا... ولا رأيت لإبراهيم في شيء من كتب الأنساب ذكرًا ع مقاتل الطالبيين ص ٨٧.

<sup>(</sup>١) تشظى الصدف عن الدر: أي تشقق عنه.

<sup>(</sup>٢) الوَدُّجُ عرق متصل في العنق، وهما وَدَجان.

<sup>(</sup>٣) مطرورة: محددة.

<sup>(</sup>٤) أورد ابن عبد ربه ج٤ ص ٣٨٣ هذه الأبيات منسوبة إلى بنت عقيل بن أبى طالب وهي ترثى الحسين ومن استشهدوا معه يوم كربلاء مع اختلاف في الأبيات، فقد وردت:

عقيل صبرًا وقتلوا معه هانئ بن عروة لأنه آواه ونصره (١).

قال الشاعر(٢):

فإن كنت لا تدرين ما الموت فانظرى إلى هائى فى السوق وابس عقيسل ترى بطلا قد هشم السيف رأسه وآخر يسرمى مسن طهار (۱) قتيسل وأكلت هند كبد حمزة، فمنهم آكلة الأكباد ومنهم كهف (النفاق)(١) ونقروا

(۱) هما مسلم بن عقيل بن ابى طالب بن عبد المطلب وهانى بن عروة المرادى، قتلهما عبيد الله بـن زيـاد بالكوفة عندما بعث الحسين بن على مسلمًا من مكة لياخذ له البيعة بالكوفة فنزل على هانى بن عروة فى داره.

انظر: ابن سعد «طبقات» جـ ٤ صـ ٤٦ - وأبو حنيفـ الـدينورى (الأخبـار الـطوال) صـ ٢٣١ - ٢٤٢ -وابن عبد ربه جـ ٤ صـ ٣٧٧ - ٣٧٨ والأصفهان مقاتل الطالبيين صـ ٩٥ - ١٠٩.

(٢) أورد الدينوري البيتين ضمن مجموعة من الأبيات منسوبة إلى عبد الرحمن بن الزبير الأسدى يقول فيها:

فإن كنت لا تدرين ما الموت فانظرى إلى بطل قد هشم السيف أنف أنف أصابها ريسب السزمان فسأصبحا ترى جسدًا قد غير الموت لسونه

إلى هان في السوق وابن عقيل وآخر يهدوى مسن طيار قتيل الحاديث من يسمى بكل سبيل ونضح دم قد سال كل مسيل

الدينوري ص ٢٤٢.

أما الطبرى فقد أورد البيتين في أكثر من موضع وقد نسبهها في إحمدى روايباته إلى الفرزدق، السطبرى جره ص ٣٥٠ – ٣٥١، ص ٣٧٩ – ٣٨٠.

أما الأصفهانى فى مقاتل الطالبيين فقد نسبهها إلى عبد الله بن الزبير الأسدى، وأوردهما فى مطلع سبعة أبيات قول:

إذا كنت لا تدرين ما الموت فانظرى الى بطل قد هشم السيف وجهسه ترى جسدًا قد غير الموت لونه أمسابها أمسر الأمسير فسامبحا أسماء المهايسج آمنا تسطيف حسواليه مسراد وكلهسم فسإن أنع لم تشاروا بساخيكم

إلى هسائى فى السوق وابسن عقيسل وآخر يهسوى مسن طهاد قتيسل ونضح دم قد سال كل مسيل احاديث من يسعى بكل سبيل وقسد طلبت مدحج بسنعول على رقبة مسن سسائل ومسول فسكونوا بغسايا ارضيت بقليسل

الأصفهاف مقاتل الطالبيين ص ١٠٨.

(٣) الطيار: المكان العالى المرتفع.

(٤) وردت فى الخطوطة [و] (الشقاق) وفى باقى الخطوطات (النفاق) وهو الصحيح، وقد استخدم هذه العبارة زياد بن عبيد (الذى اشتهر بزياد بن أبيه) وذلك عندما كان عاملًا لعلى على فارس قبسل انضهامه إلى معاوية فى خطبة رد بها على معاوية عندما أرسل إليه يتوعده ويتهدده فاستهلها بقوله: «إن ابس آكلة الأكباد كهف النفاق وبقية الأحزاب، كتب يتوعدنى ويتهددنى انظر: تاريخ اليعقوبى م٢ ص ٢١٨.

(بالقضيب)<sup>(۱)</sup> بين ثنيتي الحسين<sup>(۱)</sup>، ونبشوا زيـدًا<sup>(۱)</sup> وصلبوه، والقـوا رأسـه في عرصة الدار تطؤه الأقدام، وتنقر دماغهُ الدجاج، حتى قال القرشي<sup>(1)</sup>؛

اطرد الديك عن ذؤابة زيد طال ما كان لا تطؤه الدجاج وقال شاعر بني أمية (٥):

صلبنا لكم زيدًا على جذع نخلة ولم نر مهديًّا على الجذع يصلب وقتلوا يحيى بن زيد<sup>(۱)</sup>، وسموا قاتله ثبائر مسروان (۱) ونساصر (السدين) (۱)،

انظر: ابن سعد «طبقات» جه ص ۳۲۰ و ۳۲۰ - السطبری، ج۷ ص ۱۹۰: ص ۱۹۰: وص ۱۸۰: ص ۱۹۰ - ص ۱۹۰ - می ۱۹۰ - می ۱۹۰ - وابسن عبسد ربسه جه ص ۱۹۰ - می ۱۹۰ - وابسن عبسد ربسه جه ص ۱۹۰ - می ۱۹۰ - وابسن عبسد ربسه جه ص ۱۹۰ - می ۱۹۰ - والأصفهانی مقاتل الطالبیین ص ۱۹۳، ص ۱۹۰ وابن الأثیر جه ص ۲۲۹، ص ۲۲۰، ص ۲۲۰ - ۲۲۷

نصبت لكم زيدًا على جدنع نخلسة وما كان مهدى على الجدنع ينصب

انظر: ابن عبد ربه، ج ع ص ٤٨٣ - والأصفهان في الأغان ج ٥ ص ١٢٠ وابن خلكان، وفيات الأعيان ج ٣ ص ١٢٠.

وأعور كلب أو الأعور الكلبي هو حكيم بن عياش، وكان بمن يهجون عليًّا وأهمل البيت فهجماه السكميت. انظر: الأصفهاني في الأغاني ج١٧ ص ٩ وج١٨، ص ٣٦ - ٣٧.

(٦) يحيى بن زيد بن على بن الحسين بن على بن أبى طالب، قتل فى معركة مع سلم بن أحوز بنشابة أصابت جبهته، رماه بها رجل يقال له عيسى العنزى، فوجده سورة بن محمد قتيلاً فاجتر رأسه وأرسله إلى نصر أبن سيار، فبعث بها الأخير إلى الوليد بن يزيد وصلب جسده على بناب مدينة الجوزجان، وربحنا كان ذلك فى رمضان سنة ١٢٥ هـ/٧٤٣م,

انظر: الطبرى ج٧ ص ٢٢٨ - ٢٣٠، الأصفهان، مقاتل البطالبيين ص ١٥٨، ١٥٨ ابن الأثبير، ج٢ ص ٢٧١.

<sup>(</sup>١) لم ترد في المخطوطة [و] وقد وردت في باقى المخطوطات.

<sup>(</sup>٢) حول الخبر انظر: الطبرى جه ص ٤٥٦ - الأصفهاني، مقاتل الطالبيين، ص ١١٩.

<sup>(</sup>٣) زيد بن على بن الحسين بن على بن أبى طالب، الإمام الرابع من أثمة الشيعة وهو الذى تنسب إليه الفرقة الزيدية، استشهد فى عهد هشام بن عبد الملك عندما خرج بالكوفة فوجه إليه يسوسف بن عمسر الثقسق عامله على العراق من يقاتله، فاقتتلوا وتفرق عن زيد من خرج معه، وقتل ثم صلب، وقد اختلفت الروايات فى تاريخ وفاته بين سنوات ١٢٠ و ١٢١ و ١٢٧ و ٧٣٨ و ٧٣٨ و ٧٣٨.

<sup>(</sup>٤) ورد البيت عند المبرد جـ٣ ص ٣١٠ منسوبًا إلى شاعر من أنصار بني أمية بمن كانوا يهجون الشيعة.

<sup>(</sup>٥) ورد البيت منسوبًا إلى أعور كلب أو الأعور الكلبي في العقد الفريد والأغاني، وقد ورد البيت باختلاف في اللفظ في بعض أصول العقد الفريد، حيث ورد على النحو التالى:

<sup>(</sup>٧) ثائر مروان أى الأخذ بثار مروان، الثائر الذي لا يبق على شيء حتى يدرك ثاره.

<sup>(</sup>٨) وردت في المخطوطة [و] دناصر الدعى، وفي المخطوطة [ب] ناصر الدين.

وضربوا على بن عبد الله بن العباس<sup>(۱)</sup> بالسياط مرتين، على أن تزوج بنت عمه الجعفرية التي كانت عند عبد الملك بن مسروان<sup>(۲)</sup>، وعلى أن نحلسوه<sup>(۳)</sup> قتسل سليط<sup>(٤)</sup>، وسموا أبا هاشم بن محمد بن على<sup>(٥)</sup>، وضرب سليان بن حبيب بن

انظر: أخبار الدولة العباسية لمؤلف مجهول من القرن الثالث الهجسرى ص ١٣٤ - ١٥٩، ابن سعد جه، ص ٣١٧: ص ٣١٤، الزبيرى ص ٢٨ - ٢٩، ابن حزم في جهسرة أنساب العسرب، ص ١٩ - ٢٠، وانسظر كذلك تعليقات بوزورث على ترجمته لمخطوطة النزاع والتخاصم، ص ١١٣، وانظر دائرة المعارف الإسلامية السطبعة الجديدة: مادة الحميمة. (Vol. III, P.574 (D. Sourdel)

ومادة على بن عبد الله بن العباس (K. V. Zettersteen) عبد الله بن العباس

- (۲) تشیر المصادر إلى أن هذا الزواج كان فاتحة الخلاف بین علی بن عبد الله وبین عبد الملك بن مسروان، وقد اختلفت المصادر فی تحدید اسمها، فنی أخبار الدولة العباسیة لجمهول س ۱۳۸ ۱۳۹، ورد أنها لبابة بنت عبد الله بن جعفر، فی حین یذکر الزبیر فی نسب قریش س ۸۳، أنها أم أبیها بنت عبد الله بین جعفر بسن أبی طالب وأن علی بن عبد الله تزوجها بعد أن طلقها عبد الملك بن مروان فظلت زوجة له إلى أن مساتت، ویذکر ابن عبد ربه جه ص ۱۰۳ أن الولید بن عبدالملك ضرب علی بن عبد الله فی تزوجه لبابة بنت عبد الله ابن جعفر، وهو ما ورد كذلك فی الكامل للمبرد ج۲ ص ۱۱۲ وعند ابن خلكان ج۳ ص ۲۷۰. وقد وردت أم أبیها ولبابة ضمن بنات عبد الله بن جعفر بن أبی طالب فی نسب قریش للزبیری ص ۸۷، وبمراجعة تسرجة علی بن عبد الله فی طبقات ابن سعد جه ص ۳۱۲ ص ۳۱۶ وجدنا أم أبیها بنت عبد الله بین جعفر بین أبی طالب ضمن زوجاته، كذلك ذكرها الزبیری فی ذكره لولد عبد الله بن العباس ضمن زوجات علی ص ۲۹.
  - (٣) نسبوا إليه أمرًا لم يفعله، والإشارة هنا إلى مانسب لعلى بن عبد الله.
- (٤) سليط بن عبد الله بن العباس من أم ولد، وكان عبد الله بن العباس قد نفاه ثم استلحقه، واتهم على بن عبد الله بقتله بسبب خلاف على الميراث بينها، وسليط هذا هو الذى انتسب إليه أبو مسلم الحراساني فيا بعد، انظر: أخبار الدولة العباسية ص ١٤٩ و ١٥٠ والطبرى ج٧ ص ٤٩١ وابن حزم ص ١٩ وص ٢٠.

هذا وتذكر بعض المصادر أن على بن عبد الله ضرب بالسياط فى المرة الثانية بسبب مانسب إليه من أنه قال إن الحلافة ستكون فى بنيه، أخبار الدولة العباسية ص ٣٩ وابسن عبسد ربسه جـ ص ١٠٣ وص ١٠٤ وابسس خلكان، جـ٣ ص ٢٧٣.

وقد ورد فى مخطوط أخبار الدولة العباسية ص ١٤٩ --١٥٠ أن الوليد عندما اتهم على بن عبد الله بقتل سليط أقامه فى الشمس حتى حمله عبد الله بن عبد الله بن الحارث وعالجه ثم نفاه الوليد بعدها إلى الحميمة.

(٥) هو عبد الله بن عمد بن على بن أبى طالب، ويكنى أبا هاشم، ويقال إن سليان بن عبد الملك دس له شما فحات منه لأنه كان يخشى منه كمنافس سياسى، ويقال إنه عندما أحس باقتراب أجله اجتهد فى الوصول إلى الحميمة حتى يتنازل عن حقه فى الخلافة إلى محمد بن على بن عبد الله بن العباس، وقد درج المؤرخون على اعتبار هذا التنازل أو هذه الوصية أساسًا شرعيًا لادعاء العباسيين بحقهم فى الخلافة وهو الحق الدى انتقبل من عمد إلى إبراهم الإمام.

<sup>(</sup>۱) على بن عبد الله بن العباس بن عبد المطلب الملقب بالسجاد لتقاه وكثرة صلاته، نفاه السوليد إلى موضع جنوبي الأردن في إقلم حوران يقال له الحميمة وظل فيه حتى وفاته في سنة ١١٧ أو ١١٨ هـ/ ٧٣٥ أو ٧٣٦م. وقد أصبحت الحميمة مركزًا للدعوة السرية للحركة العباسية.

المهلب أبا جعفر المنصور بالسياط قبل الخلافة (١)، وقتسل مروان الحمار الإمام المهلب أبا جعفر المنصور بالسياط قبل الخلافة (١)، وقتسل مروان الحمار الإمام إبراهيم بن محمد بن على أدخل رأسه في جراب نورة (١) حتى مات.

ومن الجدير بالذكر أن أبا جعفر المنصور في مراسلاته مع عمد (النفس النزكية) فيا بعد، لم يشر إلى ذلك التنازل على الإطلاق، لأن العباسيين بعد أن استقر لهم الأمر ادعو أنهم هم أصحاب الحق دون العلىويين، هذا وكان عبد الله قد أصبح زعيًا لفرع الكيسانية في الشيعة وهم الذين اتبعوا الختار الثقفي في ثورته ضد الأمويين.

انظر: اخبار الدولة العباسية ص ١٧٣، وما بعدها - والأصفهان فى مقاتل السطالبيين ص ١٧٦، وأبسن عبد ربه جوه ص ٧٩ وما بعدها، ابن الأثير جوه ص ٧٩ وما بعسدها - وأبسن خلسكان، ج ٤ ص ١٧٣، ص ١٨٧ - ١٨٨ وانظر كذلك: تعليقات بوزورت ص ١١٣ - ١١٤، ومادة السكيسانية فى دائسرة المسارف الإسلامية (E.I.)

وانظر البحث المنشور في مجلة جمعية المستشرقية الإيطالية: R.S.O. مجلد ١٩٥٢) ص ٢٨ – ص ٤٦. S. Moscati, II Testamento di Abu Hashim

(۱) فيا يتعلق بما ذكره المقريزى هنا من ضرب المنصور بالسياط على يد سليان بن حبيب، كتب بوذودث تعليقًا مطولًا فى ترجمته الإنجليزية للنزاع والتخاصم قال قيه: إن سليان بن حبيب عامل خراسان لمروان بن عمد آخر خلفاء بنى أمية كان قد قبض على أبي جعفر عبد الله بن عمد بن عمد بن على (المنصور فيا بعد) فى الأهواز سنة ١٩٩ هـ (١٩٤٧/٧٤٦) واتهمه بأنه متواطئ مع عبد الله بن معاوية وسجنه وتوسط له أبو أيسوب المورياني كاتب سليان ونصح أبو أبوب سليان بألا يسرف فى الإساءة إلى أبي جعفر لأن ذلك يغضب العباسيين النين كانت ثورتهم بقيادة أبي مسلم فى طريقها إلى النصر وقد استمع سليان لنصيحة وزيسره وأطلسق سراح أبي جعفر، ولكن بعد أن ضربه بالسياط، وقد كوق أبو أبوب بعد ذلك - فى أيام خلافة المنصور - بالوزارة، ألا أن المنصور سرعان ما انقلب عليه وقتله، ويشير بوزورث هنا إلى أن الخليفة العباسي السفاح قد قتل سليان أبن حبيب بتحريض من الشاعر سديف بن ميمون، ويمراجعة مصادرنا وجلنا اختلافات عدة حول هذا الحسبر فيذكر الجهشياري كتاب الوزراء والكتاب ص ٩٨ و ٩٩ أن سبب الخلاف بين سليان بن حبيب وأبي جعفر كان بعض الأمور المائية، ويذكر المبرد ج٢ ص ٢٠٠٦ أن الذي قتل على يد السفاح بتحريض سديف هـو سليان ابن عبد الملك، وهو ما ذكره اليعقوي كذلك م٢ ص ٣٨٩، وابن الأثير جه ص ٤٧٩.

أما ابن خلكان فيذكر أن المنصور هو الذي قتل سليان بن حبيب ج٢ ص ٤١٠ - ٤١٤، ويشسير أبسن عبد ربه ج٤ ص ٤٨٥ و ج٢ ص ٩٠ إلى أن الأبيات المنسوبة إلى سديف قيلت في التحريض على قتل عدد من بني أمية يجاوز اللمانين ولم تُقل في التحريض على قتل شخص واحد.

راجع كذلك الجهشيارى ص ١٩٨ - والأصفهان في الأغنان جـ١٤ ص ١٧٧ طبعة بـولاق، وانسظر كذلك: عني سوردل دومين والفاروق عمر الأجزاء الخاصة بالوزراء في العصر العبامي:

Sourdel, Le Vizirat àbbaside de 749 à 936 (132 à 324 de l'Hegire), Damascus 1959 - 60, I. 78 - 9. F. Omar Politices, and the problem of succession in the early Abbasid Period 132/750 - 158 - 775, in Abbasiyyat, studies in the history of the early Abbasids. Baghdad 1976, 62.

(٧) النورة هي الحجر الجيري أو أخلاط من أملاح الكالسيوم والباريوم تستخدم لإزالة الشعر، والمقصود هذا أنهم وضعوا رأسه في جراب مملوء بالجير. وحول قتل إبراهيم الإمام. انسطر: أخبسار السدولة العبساسية "

(وقتلوا يوم الحرة(۱) عون بن عبد الله بن جعفر)(۱). (وقتلوا يوم الطف(۱) مع الحسين أبا بكر بن عبد الله بن جعفر)(۱) وقتلوا يوم الحرق (أيضًا)(۱) الفضل بن العباس بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب)(والعباس بن عتبة ابن أبي لهب، وعبد الرحمن بن العباس بن ربيعة بسن الحسارث بسن عبد المطلب)(۱) ومع ذلك كله فإن عبد الملك بن مروان (أبا الخلفاء من بني مروان)(۱) أعرق الناس في الكفر لأن جده لأبيه الحكم بن أبي العاص لعين رسول الله صلى الله عليه وسلم، وطريده، وجدّه لأمه معاوية بن المغيرة بسن أبي العاص طرده رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قتله على وعار صبرًا.

ولا يكون أمير المؤمنين إلا أولاهم بالإيمان وأقدمهم فيه، هذا وبنو أمية قد هدموا الكعبة (١) وجعلوا السرسول رسي دون الخليفة، وختموا في أعناق

<sup>=</sup> ص ٣٨٧ وما بعدها، والطبرى جـ٧ ص ٤٣٥ - ٤٣٧، والمسعودى جـ٢ ص ١٩٢ و ١٩٣ وانــظر كذلك مــادة إبراهيم بن محمد في دائرة المعارف الإسلامية (E.I.)

Vol. III P.P 988 (F. Omar).

<sup>(</sup>۱) كانت واقعة الحرة فى ذى الحجة سنة ٦٣ هـ/ ٦٨٢م عندما خلع أهل المدينة يزيد بن معاوية فوجه إليه مسلم بن عقبة بن رياح، والحرة الملكورة هى حرة المدينة. انسفلر: السطبرى جـ ص ٤٩٠: ص ٤٩٠، والنويرى جـ م ٤٩٠.

<sup>(</sup>٧) وردت العبارة بين القوسين في الخطوطتين [تُتُو وك] ولم ترد في الخطوطتين [و، ط] وعون بين عبيد الله ابن جعفر للذكور هنا هو عون الأصغر بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب، انسظر: الأصسفهاني في مقساتل الطالبيين من ١٧٤.

<sup>(</sup>٣) يوم الطف هو يوم كربلاء، ووقع في العاشر من المحرم سنة ٦١ه/٢٨٠م.

والطف هو المنطقة المحيطة بالكوفة، وهو ما أشرف من أرض العرب على ريف العراق، والـطف لغـة: هـو مماحل البحر أو فناء الدار.

<sup>(2)</sup> وردت العبارة بين القوسين فى الخطوطة [ب] ولم ترد فى الخسطوطة [و]، ويمذكر الأصفهان فى مقاتل الطالبيين ص ١٢٣، والنويرى ج ٢٠ ص ٤٩٤ أن أبا بكر بن عبد الله بن جعفر بن أبى طالب قد قتل يسوم الجرّة.

<sup>(</sup>٥) (أيضًا) لم ترد في الخطوطتين [و، ت],

<sup>(</sup>٦) العبارة بين القوسين لم ترد في الخطوطة [و] ووردت في الخطوطة [ب],

<sup>(</sup>٧) العبارة بين القوسين لم ترد في الخطوطة [و] ووردت في الخطوطة [ب],

<sup>(</sup>۸) ضرب الأمويون الكعبة إيان ثورة عبد الله بن الزبير مرتين بالمنجنيق، المرة الأولى سنة ٦٤ ه، على يسد المحمين بن تمير، والمرة الثانية سنة ٧٤ ه على يد الحجاج بن يوسف، كيا هدم الحجاج سنة ٧٤ ه الزيادات التي كان عبد الله بن الزبير قد أدخلها على الكعبة. انظر: الطبرى جـ٥ ص ٤٩٨ وجـ٦ ص ١٨٧، ص ١٩٥.

الصحابة (۱)، وغيروا أوقات الصلاة، ونقشوا أكف المسلمين، ومنهم من أكل وشرب على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ووطِئست المسلمات في دار الإسلام بالبقيع في أيامه (۱).

وكان أبو جعفر المنصور إذا ذكر ملوك بنى أمية قال: «كان عبد الملك جبارًا لا يبالى ما صنع، وكان الوليدُ مجنونًا، وكان سليان همه بطنه وفرجه، وكان عمر أعور بين عميان، فإذا قيل: عدل، قال: إن من عدله أن (لا) (٣) يقبلها عمن لم يكن لها أهلًا ويتولاها بغير استحقاق، وكان رجلهم هشام».

وقد صدق أبو جعفر.

وقد كان يقال لهشام: الأحول السرّاق، لأنه ما زال يُـذخل عطاء الجند شهرًا في شهر حتى أخذ لنفسه مقدار أرزاق سنة، فلـذلك قـالوا: الأحـول السرّاق.

وقال خاله إبراهيم بن هشام المخزومي: «ما رأيت من هشام (خطأ)() قط إلا مرتين. فإن الحادي حدا به مرة فقال:

<sup>(</sup>۱) إشارة إلى وضع الحجاج بن يوسف الثقنى أختام الرصاص فى أعناق الصحابة فى المدينة سنة ٧٤ه بعد أن قضى على ثورة عبد الله بن الزبير. انظر: الطبرى جـ٦ ص ١٩٥، وابن تغرى بردى فى النجوم الـزاهرة جـ١ ص ١٩١، وابن تغرى المحيية وعلى الثميّات ص ٦٨، ص ٧٦.

<sup>(</sup>۲) المقصود بوطه المسلمات هنا، ماوقع يوم الجرّة، وقد ذكر الطبرى والنويرى أن مسلم بن عقبة أباح المدينة ثلاثة أيام بعد انتصاره على أهلها، وذكر ابن خلكان أنه بعد واقعة الحرّة «ولدت أكثر من ألف بكر من أهل المدينة عن ليس لهن أزواج بسبب ما جرى فيها مسن الفجسور». انسطر كذلك السطيرى جه ص ٤٨٢ وما بعدها - والنويرى ج ٢٠٠ ص ٤٨٧، وما بعدها وابن خلكان ج ٣٠٠ وما بعدها.

والمراد بالبقيع بقيع الغرقد وهو موضع مدافن المدينة آيام الرسول واستمر مدة بعده، ويقع شرق المدينة، وقد أصبح البقيع موضعًا له مكانته الكبرى عند الشيعة نظرًا لكثرة من دفن فيه من كبار أهل البيت وأولهم فاطمة (رضى الله عنها)، والحسن بن على، ومحمد بن الحنفية، وعلى بن الحسين وابنه محمد الباقر وابنه جعفر الصادق وغيرهم.

انظر: السمهودى فى وفاء الوفا جـ٣ صـ ٨٩٣ و جـ٤ ص ١١٥٤، وانظر كذلك مادة بقيع الفرقد فى Vol. I. PP 957 U 958 (A. J. Wensinck - A.S. Baznee Ansari). دائرة المعارف الإسلامية

وحول هذه الأحداث كلها راجع رسالة الجاحظ.

<sup>(</sup>٣) وردت في المخطوطة [ب] ولم ترد في المخطوطة [و].

<sup>(</sup>٤) وردت فى المخطوطة [ب] ولم ترد فى المخطوطة [و].

إن عليك أيها البختي(١) أكرم من تمشى به المطسى

فقال: صدق قولك.

وقال مرة: «والله لأشكونَ سُليهان بن عبد الملك يوم القيامة إلى أمير المؤمنين عبد الملك بن مروان».

وهذا ضعف شديد وجهل عظيم.

وكان هشام يقول: «والله إنى الأستحى من الله أن أعطى رجلا أكثر من أربعة آلاف درهم».

وقدَّم هشام ابنه سعيدا على حمص فرمى بالنساء، فكتب أبو الجعد الطائل إلى هشام مع (حمصى)(١) وأعطاه فرسًا على أن يُبلغ الكتاب، وفيه(١):

أبلغ لـديك أمير المؤمنين فقد أمـددتنا بـامير ليس عنينـا طورًا يخالفُ عمرًا في حليلتِه وعند راحة يبغى الأجر والـدينا

فعزله وقال: «يا بن الخبيثة تزنى وأنت ابس أمير المؤمنين، أعجزت أن تفجر فجور قريش قبل هذا؟ وأظنه قال(1): هذا لا يلى لى عملا أبدًا(0).

أبلغ لسديك أمسير المؤمنسين فقسد أمسدتنا بسامير ليس عنينسا طسورًا يخسألف عمسرًا في خليلتسه وعنسد سساحته يسسق السكلادينا ابن عبد ربه ج ٤ مس ٤٤٨.

<sup>(</sup>١) البختى: لفظ معرب بمعنى الإبل الخراسانية وهي مفرد جمعها: البُخت.

<sup>(</sup>٢) وردت فى المخطوطة [و] (يحيى) وفى المخطوطة [ب] (خصى) وقد صسوبناها مسن العقسد الفسريد ج؟ ص ٤٤٨، وقد وردت فى بعض أصول العقد الفريد (خصى) إلا أن الأصح هو ما أثبت فى المتن وأثبتناه هنا.

<sup>(</sup>٣) ورد البيتان في العقد الفريد على النحو التالى:

<sup>(</sup>٤) وردت في المخطوطة [ب] (وما أخذ مالي) والمثبت في المتن ما ورد في المخطوطة [و].

<sup>(</sup>٥) فى رواية العقد الفريد ج ٤ ص ٤٤٨ ورد الخبر على النحو التالى : و فلها قرأ الكتاب بعث إلى سعيد فأشخصه، فلها قدم عليه علاه بالخيرانة وقال : يا ابن الخبيثة، تزن وأنت ابن أمير المؤمنين، ويلك ! أعجزت أن تفجر فجور قريش ؟ أو تدرى ما فجور قريش لا أم لك ؟ قتل هذا وأخذ مال هذا والله لا تلى لى عملاحتى تموت، قال : أما ولى عملاحتى مات ».

وحسبك من عبد الملك بن مروان قيامه على منبر الخالفة وهيو يقول: \* «ما أنا بالخليفة المستضعف، ولا بالخليفة المُدَاهن، ولا بالخليفة المُافون» (١).

وهؤلاء هم سلفه وأثمته، وبشفعتهم قام هذا المُقام وبتأسيسهم وتقدمهم نال تلك الرياسة. ولولا العادة المتقدمة، والأجناد المُجندة، والصنائع القائمة، لكان أبعد خلق الله من ذلك المقام، فالمستضعف عنده عثان بسن عفان رضى الله عنه، والمُداهِن عنده معاوية رضى الله عنه "المأفون عنده يريد بسن معاوية.

والضعيف لا يكون خليفة، لأنه الذي ينال القوى منه عند انتشار الأمر عليه، والمُداهن لا يكون إمامًا، ولا يوثق منه بعقد، ولا بسوفاء عهد، ولا بضمير صحيح، ولا يخيب كريم، والمأفون لا يكون إمامًا.

وهذا الكلام نقض لسلطانِه، وعداوة لأهلِه، وإفساد لقلوب شيعتِه، وقرة عين عدوه، وعجز في رأيه، فإنه لم يقدر على إظهار قوته إلا بأن يُنظُهر عجز أثمته.

#### [في أصل المنافرة بين بني هاشم وبني أمية]"

وقد كانت المنافرة لا تزال بين بنى هاشم وبنى عبد شمس، بحيث إنسه يقال: إن هاشما وعبد شمس ولدا توءمين، خرج عبد شمس فى الولادة قبل هاشم، وقد لصقت إصبع أحدهما بجبهة الأخر، فلما نُرعت دمِسَى المكان،

<sup>(</sup>۱) ورد على الهامش الأيمن للمخطوطة [و] شرحًا للفظ المأفون: بأنه (الفسعيف العقبل والبرأى والمتمسلح عنده) ١.ه.

<sup>(</sup>٢) لم ترد (رضى الله عنه) إلا في المخطوطة [و].

العنوان من عندنا.

فقیل: سیکون بینها او بین بنیها(۱) دم، فکان کذلك.

ويقال: إن عبد شمس وهاشما كانا يوم ولدا فى بسطن واحد، وكانت جباهها ملتصقة (٢) بعضها ببعض، فأخذ السيف ففرق بين جباهها بالسيف. فقال بعض العرب: ألا فَرَّقَ ذلك بالدرهم (٢)! فإنه لا يزال السيف بينهم وفى أولادهم إلى الأبد (٤).

وكانت المنافرة بين هاشم بن عبد مناف بن قصى، وبين ابن أخيه أمية بن عبد شمس بن عبد مناف وسببها: أن هاشما كانت إليه الرِّفادة التي سنها جده قصى بن كلاب بن مُرة مع السقاية، وذلك أن أخاه عبد شمس كان يسافر

Smith Thompson, Matif-index of folk literatire, Bloomingtons and London, 1966.

وقد ورد موضوع العداء بين التواتم فى ذلك الدليل فى أكثر من موضع، فقد ورد تحت رقم (A.511.1.2.1) بعنسوان تحت عنوان نزاع الإخوة المتعادين ثقافيًا وكيف يكونون كذلك قبل الميلاد، كما ورد رقسم (T.575.1.3) بعنسوان التوائم يتنازعون فى رحم الأم قبل الميلاد، كذلك ورد برقم (T.85.2.) بعنوان (التوائم المتعادون) وبرقم (F.523) تحت موضوع (شخصان يولدان بجمد واحد). كذلك ورد برقم (N.312) فى موضوع فصل التواثم.

ويضيف بوزورث معلقًا على ما يذكره المقريزى هنا من عداء هاشم وعبد شمس أن ما ذكره المقريزى يستند إلى ما ورد فى العهد القديم من العداء بين عيسى ويعقوب ابنى إسحاق انبظر: سفر التكوين (إصحاح ٢٥ الآيات ١٩ - ٩) ويرى لامانس أن مثل هذه القصص عن الآيات ١٠ - ٩) ويرى لامانس أن مثل هذه القصص عن المعداوة المبكرة بين عبد شمس وهاشم اخترعت متأخرًا لكى تشرح الانقسام الذى حدث بعد الإسلام بين الحيين، لأنه فى السنوات الأولى من حياتها كانت العلاقات طيبة بينهم.

لظر: Lammens, H. Etudes sur le Régne due Calif Moawiya 1er, pp. 154, flo.

ومهما يكن الأمر فإن هذه الأسطورة قد قبلت في الأجيال التالية، على أن العداوة بين هاشم وعبد شمس قديمة.

هذا وقد أورد المقريزي هذه القصة عن المصادر العربية القديمة، فقد وردت عند كثير من المؤرخين السابقين عليه: انظر على سبيل المثال: ابن سعد جـ ١ ص ٧٦، والطبري جـ ٢ ص ٢٥٢، ص ٢٥٤.

<sup>(</sup>١) وردت في الخطوطة [ب] (ولديها) وفي الخطوطة [و] (بينها).

<sup>(</sup>٢) وردت في الخطوطة [ب] (ملصقة) وفي الخطوطة [و] (ملتصقة).

<sup>(</sup>٣) الدرهم: لفظ معرب، وهو القطعة من الفضة المضروبة للمعاملة.

<sup>(\$)</sup> تعليقًا على ما يذكره المقريزى هنا من أن هاشما وأخاه عبد شمس ابنى عبد مناف، ولدا توممين ملتصقًا أحدهما بالآخر، ذكر بوزورث فى تعليقاته على ترجمته الإنجليزية للنزاع والتخاصم أن صديقًا له نبهه إلى أن هدا النبع من القصص الأسطورى المتعلق بالعداوة بين الإخوة التواثم يتوارد فى الأدب الشعبى العللى، وهو يحيل فى ذلك على فهرس لموضوعات الأدب الشعبى المتكررة فى آداب الشعوب وهو:

وقلّما يقيم بمكة، وكان رجلا مُقِلاً، وله ولد كثير، فاصطلحت قريش على أن ولى هاشم السقاية والرِّفادة وكان هاشم رجلا مُوسرًا، فكان إذا حضر موسم الحج قام فى قريش فقال: يا معشر قريش، إنكم جيران الله وأهل بيته، وإنكم يأتيكم فى هذا الموسم زوار الله، يعظمون حرمة بيته، وهم ضيفُ الله، وأحق الضيف بالكرامة ضيفه، وقد خصكم الله بذلك، وأكرمكم به، حفظه منكم، أفضل ما حفظ جار من جاره، فأكرموا ضيفه وزواره، فإنهم ياتون شعثًا غُبرًا، من كل بلد، على ضوامر (١) كالقداح (١) وقد أزحفوا (١) وتَفلُوا وقلوا (١) وأرملوا (١). «فأقروهم، وأغنوهم، وأعينوهم، فكانت قريش ترافد على ذلك حتى أن كان أهل البيت لَيرسلون بالشيء اليسير على قدرهم، فيضمه هاشم إلى ما أخرج من ماله وما جمع مما يأتيه به الناس، فإن عجز كمله.

وكان هاشم يُخْرِج فى كل سنة مالا كثيرًا، وكان قوم من قريش يـترافدون وكانوا أهل يسار، فكان كل إنسان منهم ربما أرسل بمائة مثقال هِــرْقلية (١)، وكان هاشم يأمر بحياض من أدم، فتجعل فى موضع زمزم من قبل أن تحفر زمزم "م يستق فيها من الأبار التى بمكة فيشرب الحاج.

.

<sup>(</sup>۱) ورد بهامش المخطوطة [و] (ضوامر جمع ضامر وهو الجمل الذي يهزل) أه. والضامر هو القليسل اللحم الرقيق ويقال للجمل ضامر وناقة ضامر وضامرة.

<sup>(</sup>٢) ورد بهامش المخطوطة [و] (والقداح واحدها قدح بكسر القاف وهي السهام وقيل العبود إذا قبطع على مقدار النبل) أه.

<sup>(</sup>٣) ورد بهامش المخطوطة [و]: (ويقال أزحف الرجل إذا أعيت إبله) أه. وأزحف: أعيا وأزحفهم السفر أي أعياهم.

<sup>(</sup>٤) ورد بهامش المخطوطة [و] (وتفل إذا ترك الطيب) أه. وتفّلوا تغيرت رائحتهم.

<sup>(</sup>٥) ورد بهامش المخطوطة [و] (وقبل إذا كثر قله).

<sup>(</sup>٦) ورد بهامش المخطوطة [و] (وأرملوا احتاجوا، يقال رجل أرمل وامرأة أرملة محتاجة) أه. وأرمل فلان أى نفد زاده وافتقر.

<sup>(</sup>V) مثقال هرقلية: هي الدينار الذهبي البيزنطي وكأن العرب يستخدمونه في معاملاتهم قبل الإسلام.

<sup>(</sup>٨) كشفت زمزم حسب ما ترويه المصادر التاريخية على يد عبد المطلب بن هاشم.

انظر: ابن هشام السيرة النبوية جـ ۱ ص ١٤٨ وما بعـدها - وابسن ســعد جـ ۱ ص ٨٣ - والــطبرى جـ ٢ ص ٢٥١.

وكان يطعمهم أول ما يطعمهم قبل يوم التروية (۱) بيوم بمكة، ويطعمهم بمنى وبعرفة وبجمع، فكان يثرد (۱) طم الخبز واللحم، والخبز والسمن، والسمن، والسمن والسويق (۱)، والسويق (۱) والتمر، ويحمل طم الماء حتى يتفرق الناس لبلادهم، وكان هاشم يسمى عمرا، وإنما قبل له هاشم لهشمه الثريد بمكة، وكان أول من أطعم الثريد بمكة (۱)، وكان أمية بن عبد شمس ذا مال فتكلف أن يفعل كما فعل هاشم من إطعام قريش فعجز عن ذلك، فشمت به ناس من قريش وعابوه، فغضب، ونافر (۱) هاشما على خسين ناقة سود الحدق (۱) تنحر بمكة، وعلى جلاء عشر سنين، وجعلا بينها الكاهن الخزاعي جد عمرو بن الحمق (۱)، وخرج مع أمية أبوهمهمة حبيب بن عامر بن عميرة بن وديعة بن الحارث بن فهر بن مالك الفهرى. فقال الكاهن: « والقمر الباهر، وديعة بن الحارث بن فهر بن مالك الفهرى. فقال الكاهن: « والقمر الباهر، والكوكب الزاهر هو والغيام الماطر وما بالجو من طاثر، وما اهتدى بعَلم (۱)

<sup>(</sup>١) يوم التروية: في الحج وهو اليوم الثامن من ذي الحجة، وكان الحجاج يرتون فيه بالماء، قبل الـفعاب مني.

<sup>(</sup>٢) يثرد: يفت الخبز ثم يبله بالمرق أو اللبن أو أي سائل آخر.

<sup>(</sup>٣) السويق: طعام يتخذ من ملقوق الجنطة والشعير، وسمى بذلك لانسياقه في الحلق...

<sup>(</sup>٤) (السويق) لم ترد في المخطوطة [ك].

<sup>(</sup>٥) قصة إطعامه الثريد بحكة فيا يروى الرواة أن قريشًا أصابتها مجاعة فسرحل هساشم إلى فلسنطين فساشترى منها اللقيق وقدم به مكة فأمر به فخبز له ونحر جزرًا، ثم اتخذ لقومه ثريدًا بذلك الحبرز فسسمى لسذلك هساشما، وكان اسمه من قبل عمرًا.

انظر: ابن سعد جا نص ۷۰ و ۷۱، والطبری ج۲ ص ۲۰۱ و ۲۰۲.

<sup>(</sup>٦) نافر: خاصم أو فاجر.

<sup>(</sup>٧) الحدق: جمع الحدقة وهي السواد المستدير وسط العين.

<sup>(</sup>A) عمرو بن الحامق بن الكاهن بن حبيب بن عمرو من خزاعة.

انظر: ابن سعد جه ص ۲۰.

 <sup>(</sup>٩) عسفان: هي منهلة من مناهل الطريق بين الجحفة ومكة، وقيل قرية على بعد ثلاثين ميلا من مكة،
 وهي حد تهامة.

انظر: یاقوت الحموی، معجم البلدان جـ٦ صـ١٧٣ و ١٧٤، والبسكری فی معجسم مسا استعجم جـ٣ ص ٩٤٣ و ٩٤٣.

<sup>(</sup>١٠) علم: جبل.

مسافر، من منجد (١) وغائر (٢)، لقد سبق هاشم أمية إلى المآثر، أول منه وآخر، وأبو همهمة بذلك خابر».

فأخذ هاشم الإبل فنحرها وأطعم لحمها من حضر، وخرج أمية إلى الشام فأقام به عشر سنين.

فكان هذا أول عداوة وقعت في بني هاشم وبني أمية.

ولم يكن أمية فى نفسه هناك<sup>(٣)</sup>، وإنما رفعه أبوه وبنوه، وكان مضعوفًا، وكان صاحب عهار، يدل على ذلك قول نُفيل بن عبد العُرُّى أب جد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه، حين تنافر إليه حرب بن أمية وعبد المطلب بن هاشم، فنفر عبد المطلب وتعجب من إقدامه عليه وقال:

أبسوك معاهس وأبسوه عف وذاد الفيسل عن بلد حسرام

وذلك أن أمية كان يعرض لامرأة من بنى زُهْرة (٥)، فضربه رجل منهم (ضربة) (١) بالسيف، وأراد بنو أمية ومن تابعهم إخراج زُهْرة من مكة فقام دونهم قيس بن عدى السهمى (٧)، وكانوا أخواله وكان منيع الجانب شديد العارضة، حى الأنف، أبن النفس فقام دونهم (٨) وصلح «أصبح ليلًا» فذهبت

<sup>(</sup>١) المراد بالمنجد الذاهب إلى نجد أي السائر إلى الشرق أو الشيال الشرق من مكة.

<sup>(</sup>٢) الغائر هو الذاهب إلى غور تُهامة وهو الشريط الساحلي للجزيرة على البحر الأحمر والمراد المتجه غربًا. انظر تعليقات بوزورث ص ١٢١.

<sup>(</sup>٣) يراد بظرف (هناك) الوارد فى النص أنه لم يكن بتلك المكانة التى يستطيع منها منافسة عمه هاشم، وقد يرد هذا اللفظ (هنالك) فنقول: إن (فلان) يقول كذا وكذا وليس بهنالك، والمراد أنه ليس بالمستوى المذى يسمح له بأن يقول ذلك.

<sup>(</sup>٤) نفيل بن عبد العزى بن رياح بن عبد الله بن قرط بن رَزَاح بن عَدى بن كعب.

انظر: الزبيرى في دنسب قريش، ص ٣٤٦، ص ٣٤٨، وابن حزم، ص ١٥٠، ص ١٥٠.

<sup>(</sup>٥) هم بنو زهرة بن كلاب بن مرة، انظر: ابن حزم ص ١٢٨ – ١٣٥٠.

<sup>(</sup>٦) وردت في الخطوطة [ب]، ولم ترد في الخطوطة [و].

<sup>(</sup>۷) قیس بن علی بن سعد بن سهم. انظر ابن حزم، ص ۱۹۵۰

<sup>(</sup>A) لم نستدل على هذا المثل في كتب الأمثال العربية، ولكن ورد في و فرائد السلال في مجمع الأمثال؛ للشيخ إبراهيم بن السيد بن على الأحدب الطرابلسي الحنق ج ١ ص ٣٤ مثل آخر قريب منه وهو (أصبح =

مثلا. ونادى: ألا إن الظاعن<sup>(۱)</sup> مقيم، فنى هذه القصة يقسول وهسب بسن عبد مناف بن زهرة<sup>(۲)</sup>:

مَهُ اللَّهُ أُمَّى فَ إِنَّ البغى مهلكة لا يكسينك ثوبًا شره ذكر تبدو كواكبة والشمسُ طالعة يصب في الكاس منه الصاب والمقر (٣)

وصنع أمية فى الجاهلية شيئاً لم يصنعه أحمد مسن العسرب، زوج أبنسه أبا عمرو بن أمية امرأته فى حياة منه - والمقتبون فى الإسلام هم الذين أولدوا نساء آبائهم واستنكحوهن من بعد (موتهم)<sup>(3)</sup>، وأما أن يتزوجها فى حياته، ويبنى عليها وهو يراه، فإن هذا لم يكن قط، وأمية قد جاوز هذا المعنى، ولم يرض بهذا المقدار، حتى نزل عنها له وزوجها منه، وأبو معيط بن أبى عمرو ابن أمية قد زاد فى المَقْت درجتين<sup>(6)</sup>.

ثم نافر حرب بن أمية، عبد المطلب بن هاشم من أجل ب يهودى كان فى جوار عبد المطلب، فما زال أمية يغرى به حتى قتل، وأخد ماله فى خبر طويل.

<sup>=</sup> ليل) وله قصة أخرى، فقد قالته امرأة من طبىء تزوجها امرؤ القيس فكرهته من ليلته، ويقسال في الليلة الشديدة التي يطول فيها الشر، ويضرب أيضًا في استحكام الغرض من الشيء.

<sup>(</sup>١) الظامن: الراحل.

<sup>(</sup>۲) وهب بن عبد مناف بن زهرة، جَدُ رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمه، الزبيرى ص ٢٦١.

<sup>(</sup>٣) للقر: الشيء المرأو الحامض.

<sup>(</sup>٤) فى الخطوطة [و] وردت (موتهن) وفى باقى الخطوطات وردت (موتهم) وهو الصحيح حيث إن الضمير يعود على آباتهم وليس على نساء آباتهم.

<sup>(</sup>٥) وردت العبارة التالية في هامش المنطوطتين [و، ك] كيا وردت في المنطوطة [ت] داخل مربع إشارة إلى أنها ليست في المتناز (وقد روى سفينة عن أم سلمة أنه قال لها إن بني أمية يزعمون أن الخلافة فيهم، فقالت كلبت اسناد بني الزرقاء، بل هم ملوك ومن شر الملوك ويقال إن الزرقاء هذه هي أم بني أمية بن عبد شهس واحمها أرنب وكانت في الجاهلية من صواحب الرايات) ا.ه. وصواحب الرايات هن البغايا في الجاهلية.

#### [عداوتهم للرسول والإسلام]\*

وتمادت العداوة بين البيتين حتى قام سيد بنى هاشم، أبو القاسم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة يدعو قريشًا إلى توحيد الله جلت قدرته، وترك ما كانت تعبد من دون الله، فانتدب لعداوته صلى الله عليه وسلم جماعة من بنى أمية.

### [أبو أَحْيْحَة]

منهم أبو أُحَيْحَة سعيد بن العاص بن أمية حتى هلك على كفره بالله في أولِ سنةٍ من الهجرة أو في سنةٍ اثنين وهو يجاد الله ورسوله.

## [عقبة بن أبي مُعيط]

ومنهم عُقْبة بن أبى مُعيط أبان بن عمرو بن أمية، وكان أشد الناس عداوةً لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأذى، إلى أن قاتل يوم بدر فأى به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أسر، فأمر بضرب عُنقه فجعل يقول: يا ويلتى علام أُقْتَل (يا معشر قريش أُأقتل)(١) من بين هؤلاء. فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: لعداوتك لله ولرسوله. فقال: يا محمد، منك أفضل، فاجعلنى كرجل من هؤلاء من قومى وقومك، يا محمد من للصبية؟ قال: النار، وضرب عنقه.

<sup>\*\*\*</sup> العناوين من عندنا.

<sup>(</sup>١) العبارة بين القوسين وردت في المخطوطة [ب] ولم ترد في المخطوطة [و].

وقيل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر به فصُلِبَ فكان أولَ مصلوبٍ في الإسلام (۱).

وقال عطاء (عن) (٢) الشعبى: إن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال لعُقْبة ابن أبي مُعيط يوم بدر: والله لأقتلنك، فقيل أتقتله من بين قريش؟ قال: نعم، إنه وطئ على عنق وأنا ساجد، فما رفعت حتى ظننت أن عينى قد سقطت، وجاء يومًا وأنا ساجد بسلى (٢) شاة فألقاه على رأسى، فأنا قاتله (٤).

#### [الحكم بن أبي العاص]

ومنهم الحكم بن أبى العاص بن أمية. وكان عارًا فى الإسلام، وكان مؤذيًا لرسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة، يشتمه ويسمعه ما يكره، فلها كان فتح مكة أظهر الإسلام خوفًا من القتل، فلم يحسن إسلامه، وكان مغموصًا() عليه فى دينه.

<sup>(</sup>۱) وردت هذه الرواية عند البلاذري، أنساب الأشراف ج ۱ ص ۱٤۷ و ۱٤۸. ولم نعثر على قصة الصلب في أي من المصادر الأخرى.

 <sup>(</sup>٢) وردت في المخطوطة [و] (وقال عطاء بن الشعبي) وفي باقي المخطوطات (وقال عبطاء عن الشبعبي) وهنو الصحيح.

وعطاء هو عطاء بن السائب بن مالك الكوفى وهو الوحيد الذى روى عن الشعبى من اللذين يحملون اسم عطاء.

انظر ابن حجر العسقلان في تهذيب التهذيب ج٧ ص٢٠٣.

أما الشعبي فهو أبو عمرو عامر بن شراحبيل بن عبد ذي كبار من حمير وهو كوفي.

انظر: ابن خلکان وفیات ج۳ ص۱۲ – ۱۶ – وابن حَجَر العسقلاني جـ٥ ص ٦٤ – ٦٩.

<sup>(</sup>٣) السُّلَى: غشاء رقيق يحيط بالجنين ويخرج معه من بطن أمه.

<sup>(</sup>٤) وردت الرواية كلها في أنساب الأشراف للبلاذري ج١ ص ١٤٧ و ١٤٨. وانظر كذلك رواية الأصفهان في الأغاني ج١ مس١٤٨ و ١٤٨.

العنوان من عندنا.

<sup>(</sup>٥) ورد في هامش المخطوطتين [و.ك] (غمصه، يغمصه، غمصًا: حقره، ورجل مغموص عليه في دينه اي مطعون عليه) أه.

ثم قدم المدينة فنزل على عثان بن عفان بن أبى العاص بن أمية وكان يطالع الأعراب والكفار بأخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وبينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشى ذات يوم، مشى الحكم خلفه فجعل يختلج بأنفه وقعه كأنه يُحاكى رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، ويتفكك ويتايل فالتفت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرآه، فقال له: كُنْ كذلك، فما زال بقية عمره على ذلك.

واطلع يومًا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهـو فى حُجَرة بعض نسائه، فخرج إليه بعَنزَة (۱)، فقال: من عذيرى فى هـذا الـوزغة (۱) لـو أدركته لفقات عينه (۱).

وقال زهير بن محمد عن صالح عن أبي صالح قال: حَدَّثَنى نافع (بن) (م) جبير بن مُطْعِم عن أبيه، قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فمر الحكم بن أبي العاص فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «ويل لأمستى مما في صلب هذا» (م).

ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم لعنه وما ولد وغرَّبه عن المدينة، فلم يــزل

<sup>(</sup>١) العَنْزَة (بفتح العين والنون والزاى) أطول من العصى وأقصر من الرمح فى أسفلها زج كزج الرمح.

<sup>(</sup>٢) الوزغة: نوع من الزواحف، وهي الأبراس السامة.

<sup>(</sup>٣) وردت الرواية عند البلاذري في أنساب الأشراف جـ١ ص ١٧٤ ص ١٥١.

<sup>(</sup>٤) فى الخطوطة [ب] (عن صالح بن أبي صالح) وفى الخطوطة [و] (عن صالح عن أبي صالح) وهــو الصحيح لأن صالح روى عن أبيه، ولكنه لم يرو عن نافع وهو صالح بن أبي صالح ذكوان السيان أبو عبدالرحن المدنى.

انظر: ابن حجر ج ٤ ص ٢٩٤.

<sup>(</sup>٥) فى المخطوطة [و] (حدثنى نافع عن جُبير بن مُطّعِم عن أبيه) وفى باقى المخطوطات (حدثنى نافع بن جبير ابن مطعم عن أبيه) وهو الصحيح لأن المعنى الأول لا يستقيم. انظر ترجمة نافع بن جُبير بن مُطّعِم بن عَدى بن نوفل فى: ابن سعد جه ص ٢٠١ و ٢٠٧ - وابن حَجَر جه ص ٤٠٤، وترجمة جبير بسن مطعم فى: ابن عبد البر (القسم الأول) ص ٢٣٢ و ٢٣٣ ه وابن حَجَر جه ص ٣٣٠.

<sup>(</sup>٦) لم نتمكن من الاستدلال على هذا الحديث بمراجعة فنسنك وآخرون، المعجم المفهـرس لألفـاط الحـديث النبوى، فنسنك: مفتاح كنوز السنة.

خارجًا عنها بقية حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخلافة أبى بكر وعمر رضى الله عنها. فلما استخلف عثان رضى الله عنه، رده إلى المدينة وولده فكان ذلك مما أنكره الناس على عثان، وكان أعظم الناس شؤمًا على عثان، فإنهم جعلوا إدخاله المدينة بعد إطراد النبي إياه، وبعد امتناع أبى بكر وعمر من ذلك، من أكبر الحُجَج على عثان رضى الله عنه، ومات فى خلافته، فضرب على قبره فسطاطًا(۱).

وقد قالت عائشة رضى الله عنها لمروان بن الحكم: أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن أباك وأنت في صلبه (٢).

وقال عبد الرحمن بن حسان بن ثابت لمروان بن الحكم (٣):

إن اللعسين أبساك فسارم عسظامه إن تسرم تسرم مخلجًا مجنسونا يضحى خيص (1) البطن من عمل الخبيث بسطينا

Jgnaz Goldziher, Muhammedanis chestudein, I, 254.

<sup>(</sup>۱) أورد البلاذرى هذه الرواية في أنساب الأشراف جـ١ ص ١٥١. كيا أورد الطبرى خبر رد عثان إيـاه إلى المدينة جـ٤ ص ٣٤٧.

وقد ذكر بوزورث فى تعليقاته على ترجمته الإنجليزية للنزاع والتخاصم حول موضوع الفسطاط اللى يقال إن عثان قد ضربه على قبر الحكم: إنَّ ضرب الفساطيط والقباب على قبور الموتى كان عادة جاهلية انتقلست إلى الإسلام، فقد كان الجاهليون إذا توفى رجل عزيز عليهم يضربون فسطاطًا أو قبة على قبره تعبيرًا عن حزنهم، وإظهارًا لقدره.

<sup>(</sup>Y) انظر: ابن عبد البر (القسم الأول) ص ٣٦٠.

<sup>(</sup>۳) وردت الأبيات بعضها في ديوان عبد الرحمن بن حسان الأنصساري، طبعسة بغسداد ١٩٧٦ ص ٣٣، ووردت عند ابن عبد البر (القسم الأول) ص ٣٦٠ والبلاذري في أنساب الأشراف ج ١ ص ١٥١.

انظر كذلك: ترجمة بوزورث للنزاع والتخاصم ص ١٢٣ وترجمة فوس (Vos, Yerardus) الألمانية للمنزاع والتخاصم والتخاصم في تعليقه على هذه الأبيات.

<sup>(</sup>٤) خميص البطن: جاتع خالى البطن.

#### [مروان بن الحكم]\*

وكان الحكم هذا يقال له طريد رسول الله ولعينه، وهو والد مروان بن الحكم الذى صارت الحلافة إليه بالغلبة، وتوارثها بنوه من بعده، وكان رجلا لا فقه له، ولا يعرف بالزهد، ولا برواية الآثار، ولا بصحبة، ولا ببعد همة، وإنما ولى رستاقًا(۱)، من رساتيق درابجرد(۱) \* لابن عامر(۱)، ثم ولى البحرين لمعاوية. وقد كان جمع أصحابه ومن تابعه ليبايع ابن النربير حتى رده عبيدالله ابن زياد.

وقال يوم مرج راهط<sup>(1)</sup> والرءوس تنبذ عن كواهلها<sup>(0)</sup>: وماذا لهم غير (حين)<sup>(1)</sup> النفو س أى غيلامى قريش غلب وهذا كلام من لا يستحق أن يلى ربعًا من الأرباع ولا خسًا من

العنوان من عندنا.

<sup>(</sup>١) رستاق: موضع فيه مزارع أو بيوت مجتمعة، وهو قسم من الأقسام الإدارية في التنظيم الإداري الإيـراني وقد أقره العرب عندما فتحوا فارس.

<sup>(</sup>۲) درایجرد: بفارس. انظر: یاقوت الحموی ج ک ص ۲۶.

<sup>(</sup>٣) هو عبد الله بن عامر بن كُريْز بن حبيب بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصي.

انظر: ابن سعد دطبقات، جه ص 22 - 29.

<sup>(</sup>٤) يوم مرج راهط: الموقعة التي وقعت بين الضبحاك بن قيس ومروان بن الحكم عند مرج راهبط عندما خلع الضبحاك طاعةً بني أمية وأظهر البيعة لابن الزبير وقد وقعت سنة ٦٤هـ.

انظر: الطبرى جه ص ٥٣٥ وما بعدها.

<sup>(</sup>٥) أورد الطبرى هذا البيت في حوادث سنة ٦٤ ه منسوبًا إني مروان بن الحكم عندما مر بسرجل قتيسل في المعركة، وفي رواية الطبرى اختلاف في الشطر الثاني فقد أورده على النحو التالى:

وماذا لهسم غسیر حسین النفسو س أی أمسیری قسریش غلسب الطبری جو ص ۵۳۸.

<sup>(</sup>٦) وردت في المخطوطة [و] (حبس) وفي باقي المخطوطات (حين). والحين هو الهلاك أو المحنة.

الأخاس<sup>(1)</sup>. (وعما يروى عن معاوية وعناده للمسلمين ومعاكسته للإسلام أن النبى صلى الله عليه وسلم كان بعث إلى أهل فذك فى سنة سبع من الهجرة يدعوهم إلى الإسلام فصالحوه على نصف القرية، فقبل منهم ذلك وصار نصف فذك خالصًا لرسول الله لأنه لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب، يصرف ما يأتيه منها على أبناء السبيل. وفعل مثله الخلفاء الراشدون، فلما ولى معاوية الخلافة أقطعها مروان بن الحكم هذا فوهبها مروان لبنيه)<sup>(1)</sup>، فسكان مسروان هذا<sup>(1)</sup> أول من شق عصا الإسلام بغير تأويل. (وقال لخالد بن يزيد بن معاوية وأم خالد<sup>(2)</sup> يومئذ عنده، اسكت يا بن السرطبة، فكان حتفه فى هذه الكلمة)<sup>(6)</sup>.

Charles Pellat, Le millieu Basrien et la formation du Gahiz, Paris, 1953, p. 23-24.

<sup>(</sup>۱) الأرباع والأخاس هي الأقسام القبلية التي قسمت إليها الأمصار الإسلامية الأولى، فكان المسلمون إذا اختطوا مِعمرًا قسموه أرباعًا أو أخاسًا واختصوا كل قبيلة بقسم، فبالكوفة مشلا قسمت إلى أربساع والبصرة إلى أخلس وأرباع الكوفة هي ربع أهل العالية، وربع تميم، وربع همدان، وربع ربيعة أي بكر بن ربيعة وكندة ومَذْحج وأسد، وأخلس البصرة هي تُخس أهل العالية وخس تميم، وخس بكر بن واثل وخس عبد القيس وخس الأزد. Louis Massignon, Explication du plan du Kufà Mélanges Maspéro III, Orient Islamique, Le انظر: Caire, 1945-40 pp. 349 ff.

وقد أعيد نشر هذا البحث في مجموعة الأعمال الصغرى للويس ماسينيون. Opera Minora, Paris, 1969, III, pp. 39 ff.

وكذلك انظر:

<sup>(</sup>٢) الفقرة بين القوسين وردت فى النص العربى المطبوع كها وردت بهامش الخسطوطة [ك] (ص١٣). وقد تكون زيادة من الناسخ أو تكون واردة فى الأصل المنقول عنه تلك الخطوطة، ولم نستطع الوصول إليه، ولم يبورد يوزورث ترجمة لهذه الفقرة لأنها غير واردة فى الأصل الذي اعتمد عليه وهو مخطوطة لَيْدَن.

<sup>(</sup>٣) وردت (هذا) في المغطوطة [و] فقط.

<sup>(</sup>٤) أم خالد هي: أم هاشم بنت أبي هاشم بن عتبة بن ربيعة تزوجها يزيد بن معاوية وأنجبت له معاوية وأبا سفيان وخالدًا – وبه تكنى – وتزوجها مروان بن الحكم بعد وفاة يزيد. انظر: المزبيري ص ١٢٨ و ١٢٩ و وابن حزم ص ٧٧.

<sup>(</sup>٥) هذه العبارة لم ترد في المخطوطة الأم ووردت في باقى المخطوطات.

وقد ذكر ابن عبد البر فى ترجمة مروان بن الحكم (القسم الرابع) ص ١٣٨٧ - ١٣٩٠ الخبر الوارد فى هـذه العبارة، ويروى أن أم خلاد سمت مروان بسبب هذه الكلمة (القسم الرابع) ص ١٣٨٩، ويعارض لامـانس هـذه الفكرة. انظر: بوزورث التعليق رقم ٢٨.

وكتب عبد الملك بن مروان إلى عمد بن الحنفية: من عبد الملك أمير المؤمنين إلى عمد بن الحنفية، فلما نظر إلى عنوان الصحيفة استرجع وقال: تسلط الطلقاء ولعناء رسول الله صلى الله عليه وسلم(۱) على سائر الناس، والذى نفسى بيده إنها لأمور لا يقرُّ قرارُها.

# [عتبة بن ربيعة]

ومنهم عُتْبة بن ربيعة بن عبد شمس بن أمية، أحد من عادى الله ورسوله إلى أن قتل ببدر كافرًا، قتله حمزة بن عبد المطلب رضى الله عنه، وعُتْبة هذا هو أبو هند بنت عُتْبة التى لاكت كبد حمزة (بن عبد المطلب)(٢) رضى الله عنه، ثم لفظتها، واتخذت عما قسطعت منه، مَسْكين(٢)، ومعضسدين(٤)، وخَدَمَتَين(٥)، وأعطت وحشيًا(١) قاتل حمزة حليًا كان عليها من ورِق (١) وجَرْع (١)،

<sup>(</sup>١) يقصد بالطلقاء الإشارة إلى العبارة التي قالها الرسول صلى الله عليه وسلم لأهل مكة يوم الفتح واذهبوا فأنع الطلقاء، فأعتقهم بذلك بعد أن كانوا له فيثا بحق الفتح. فصار أهل مكة يسمون الطلقاء.

انظر: الطبرى جـ٣ صـ٣. أما قوله (لعناء رسول الله) فإشارة إلى لعن السرسول صلى الله عليه وسلم لجـد عبد الملك بن مروان، وهو الحكم بن أب العاصى.

<sup>#</sup> العنوان من عندنا.

<sup>(</sup>٢) (بن عبد المطلب) وردت في المخطوطة [ب] ولم ترد في المخطوطة [و].

<sup>(</sup>٣) مُسكين: الأساور والخلاخيل من القرون أو العاج أو نحوها.

<sup>(</sup>٤) مِعْضَدَين: كل ما يحيط بالعضد من حلى وغيرها.

<sup>(</sup>٥) خَلَمَتَيْن : الخلخال أو كل حلقة محكمة.

<sup>(</sup>۱) وحشى بن حرب الحبشى. انظر ترجمته فى ابن سعد دطبقات؛ ج٧ ص٤١٨ و ٤١٩. وابن عبد البر (القسم الرابع) ص١٩٦٤ و ١٥٦٦.

 <sup>(</sup>٧) ورق بكسر الراء هي الفضة المضروبة أو غير المضروبة.

<sup>(</sup>٨) جَزَّعُ : نوع من العقيق يعرف بخطوط متوازنة مستديرة مختلفة الألوان.

وخواتيم ورِق كانت فى أصابع رجليها، كل ذلك شماتًا بحمزة رضى الله عنه من أجل أنه قتل أباها عتبة رأس الكفر (فى)(١) يوم بدر، وقيل بل قتله عُبيّدة بن الحارث بن المطلب(١).

وأنشدت هند (۳):

وقيل إن عليًّا رضى الله عنه، لما فرغ من الوليدِ بن عُتبة مَالَ مع عُبيدة على عُتبة فقتلاه جميعًا(١).

<sup>(</sup>١) وردت في الخطوطة [ب] ولم ترد في الخطوطة [و].

<sup>(</sup>٣) وردت في الخطوطة [ب] (عُبَيْدَة بن الحارث بن عبد المطلب) والصحيح ما ورد في الخطوطة [و] وعبيدة بن الحارث بن المطلب من بني المطلب بن عبد مناف.

انظر: ترجمته في أبن سعد طبقات جه ص٠٠٠٠

<sup>(</sup>٣) ورد البيتان في سيرة ابن هشام جـ٢ ص ٢٩٩ و ٣٠٠، ضمن مجموعة من الأبيات بـاختلاف في بعض الألفاظ.

<sup>(</sup>٤) خَنْدِف - فيا يقول النسابة - هى ليلى بنت حلوان بن عمران بن الحاف بن قُضَاعة امرأة إلياس بن مضر، وقد اطلق اسمها على بنيها فسار يقال لهم قبائل خَنْدِف وربما كانت الحقيقة أن خَنْدِف اسم تجمع قبلى كبير اقتصر مع الزمن على أبناء إلياس بن مُضر، وهو الفرع الذى انحدرت منه قبيلة كنانة ثم قريش، وقد وردت في سيرة ابن هشام خناف، وهو الرجل الغضوب وربما كان ما ورد في سيرة هشام هو الصحيح،

<sup>(</sup>a) القَصرَة أصل الشجرة وتقال في ابن العمّة وابن الخالة وابن الخال وذكر بوزورث في تعليقاته أنهسم إقارب من جهة الأم.

<sup>(</sup>٦) هناك أكثر من رواية لواقعة قتل عُتبة.

انظر: الواقدى فى المغّازى ص ٦٣، ابسن سعد «طبقات» جـ٧ ص ١٧ و ٧٤ والسطبري جـ٢٦ و ٤٤٠ و د ٤٤٠ و ٤٤٦.

وحول عُتبة بن ربيعة يقول عمد بن حبيب النسابة في كتاب الهبر، إن عُتبة بن ربيعة كان واحدًا من المقتسمين الذين أشار إليهم القرآنُ الكريم في سورة الجِجْر (١٥) آية ٩٠، وقال ابن حبيب إن عددهم من بين كفار قريش كان سبعة عشر رجلا، وقد ورد في بعض كتب التفسير أن المقصود بالمقتسمين في الآية الكريمة اليهود والنصارى الذين أخذوا بعض الكتاب وتركوا بعضه، إلا أن هشام يذكر نفس رواية محمد بن حبيب دون تحديد لعتبة ضمن المقتسمين.

انظر: ابن هشام ج۱ ص ۲۷۱ – ۲۷۳، ابن حبیب، المحبر ص ۱۹۰ – ۱۹۱.

وانظر كذلك: مختصر تفسير ابن كثير، ج١٢ ص ٣١٨ - ٣٢٠.

مختصر تفسير الطبرى للتجيبي ج ١ ص ٣٥٥٠.

وهند هذه أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتسح مسكة بقتلها، فأسلمت، ولما حضرت مع النساء لتبايع بيعة الإسلام كان عما قال لهن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا تَقْتُلُنَ أُولادَكُنَّ. فقالت: (رَبينَاهُم)(١) يا محمد عمارًا (وقَتلتُهم)(٢) كِبارًا.

وهى أم معاوية بن أبى سفيان السذى قاتل على بن أبى طالب رضى الله عنه وأخَذ الحلافة من الحسن بن على رضى الله عنه، واستلحق زياد بن شُميَّة من زنية. واستخلف على الأمة ابنه يزيد القُرُود، ويزيد الخُمُور.

#### [الوليد بن عتبة]\*

ومنهم الوليد بن عُتبة بن ربيعة، وقُتل ببدر كافرًا، قَتَل على بن أبى طالب رضى الله عنه، والوليدُ هذا هو خالُ معاوية.

#### [شيبة بن ربيعة]

ومنهم شيبة بن ربيعة بن عبد شمس، عمم هند، أم مُعاوية، وكان يجتمعُ مع قريش فيا يكيدُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم من الأذى وقَتَله الله يوم (بدر) فيمن قُتِلوا من أعدائه.

<sup>(</sup>١) في جميع الأصول (ربيناهن) وهو خطأ.

<sup>(</sup>۲) في جميع الأصول (قتلتهن) وهو خطأ، وقد وردت العبارة عند الطبرى على النحو التالى: «قد ربيناهم ميغارًا وقتلتهم يوم بدر كبارًا، فأنت وهم أعلم، الطبرى ج٣ ص ٦٢.

العنوان من عندنا.

#### [أبو سفيان صخر]"

ومنهم (أبو سُفْيَان صَخْر بن حَرْب بن أُميَّة)(١)، قائدُ الأحزابِ الذي قاتل رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يوم (أحد) وقتل من خيارِ أصحابهِ سبعين (ما بين مهاجري وأنصاري)(١)، منهم أسدُ الله حزةُ بن عبد المطلب رضى الله عنه.

وقاتلَ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم (ف) (٢) يومِ الخَنْدَق وكتب إليه: «باسمك اللهم، أحلفُ باللاتِ (١)، والعُزَّى (٥) و (أساف ونائِلَة) (١) وهُبَل (٧)، لقد سرتُ إليك أريد استئصالكم فأراك قد اعتصمتَ بالخندق، فكرِهْتَ لقاءنا ولك منى كيومِ أُحد».

وبعث بالكتاب مع أبى أسامة (الجُشمي)(١) فقرأه على النبي صلى الله عليه

العنوان من عندنا.

<sup>(</sup>١) وردت في المخطوطة [و] (أبو سفيان بن صخر بن حرب) وهو خطأ، وقد وردت في بـاقي المخـطوطات (أبو سفيان صخر بن حرب) وهو الصحيح. وورد الاسم خطأ كذلك على هامش المخطوطة [و] وصححناه.

<sup>(</sup>٢) وردت في المخطوطة [و] (من مهاجري وأنصار) وفي باقي المخطوطات (ما بين مهاجري وأنصاري).

<sup>(</sup>٣) (ف) لم ترد في المخطوطة [و]، ووردت في باقي المخطوطات.

<sup>(</sup>٤) اللّات: صنم كان يعبد في الجاهلية وهو صخرة مربعة بالطائف، الكلبي «كتـاب الأصــنام» ص ١٦ و ١٧، ص ٢٧، ص ٤٧، ص ٤٧،

<sup>(</sup>٥) العُزَى: شجرة كانت تعبدها قريش وهي أعظم معبوداتهم، الكلبي في «الأصنام» ص ١٧، ص ٢٧، م ٤٤.

<sup>(</sup>٦) وردت في جميع المخطوطات (ساف ونائلة) والصحيح ما أثبتناه، وهما صنان على صورة تمشالي رجل والمرأة وضعا بجوار الكعبة وعبدتها قريش وخزاعة، الكلبي «كتاب الأصنام» ص ٩، ص ٢٩.

<sup>(</sup>٧) هُبَل: صنم على صورة إنسان مصنوع من العقيق الأحمر وكان أعظم الأصنام بجوف الكعبة، «الأصنام» للكلبي ص ٧٧ و ٢٨.

<sup>(</sup>٨) ورد فى المخطوطة [و] (أبو أسامة الحبشى) وفى المخطوطة [ط] (أبو أسامة الجهشمى) وفى المخطوطتين [ت و ك] (أبو أسامة الجشمى) وهو الصحيح.

وسلم أبي بن كعب رضى الله عنه، فكتب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم:

«قد أتانى كتابك، وقديمًا غَرَّكَ يا أحمق بنى غَالب وسفيهم بالله الغرور، وسيحول الله بينك وبين ما تُريد، ويجعل لنا العاقبة لِيَأْتَينَ عليك يوم أكسرُ فيه اللّات والعُزَّى و (إساف)(۱) ونائلة وهُبَلَ يا سفيه بنى غالب، ۱۳. ولم يزل يُحاد الله ورسوله حتى سار رسولُ الله صلى الله عليه وسلم لفتح مكة، فأى به العباس بن عبد المطلب رضى الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد أردَفه، وذلك أنه كان صديقه (ونديمه) في الجاهلية، فلما دخيل (به)(١٠ على رسولِ الله صلى الله عليه وسلم قال رسولِ الله عليه الله عليه وسلم قال وقد له: وَيْلَكَ يا أبا سُفْيان، ألم يأنِ لك أن تعلم أن لا إله إلا الله تعسالى(١٠) فقال: بابى أنت وأمى! ما أوْصَلَك وأحْلَمك (١٠ وأكرَمك، والله لقد ظننت أنه لو كان مع الله غيره لقد أغنى عنى شيئًا، فقال: يا أبا سُفْيَان ألم يأنِ لك أن تعلم أن رسولُ الله تعالى(١٠)، فقال: بابى أنت وأمى! ما أوصلك وأحلمك (١٠) تعلم أن رسولُ الله تعالى(١٠)، فقال: بأبى أنت وأمى! ما أوصلك وأحلمك (١٠) وأكرمك، أما هذه فنى النفس منها شيء. فقال له العباس: وَيْلَكُ الشهد بشهادة الحق قبل أن تضرب عُنقُك، فشهدَ وأسلَ.

فهذا حديث إسلامه «كما ترى» (١)، واختلف فى حُسْن إسلامه، فقيل إنه شَهِد (حُنَيْنًا) مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت الأزلام معه يَسْتَقسِمُ

<sup>(</sup>۱) ورد في جميع المخطوطات (ساف).

<sup>(</sup>٢) انظر: محمد حميد الله دمجموعة الوثائق السياسية في العهد النبوي والخلافة الراشدة، ص ٢٦ و ٢٧.

<sup>(</sup>٣) لم ترد فى المخطوطة [و] ووردت فى باقى المخطوطات.

<sup>(</sup>٤) إضافة من عندنا.

<sup>(</sup>٥) (تعالى) وردت في المغطوطة [و] فقط.

<sup>(</sup>٦) فى مخطوطات [الفئة ب] وردت (وأجملك).

<sup>(</sup>۷) (تعالی) وردت فی المخطوطة [و] فقط.

<sup>(</sup>٨) في المخطوطة [ب] وردت (وأجملك).

<sup>(</sup>٩) (كيا ترى) وردت فى المخطوطة [ب] ولم ترد فى المخطوطة [و].

بها، وكان كهفًا للمنافقين، وأنسه كان فى الجساهلية زِنْسدِيقًا(١)، وفى خسبر عبد الله بن الزُّبير أنه رآه يوم (اليرموك) قال: فكانت الروم إذا ظهرت قال أبو سفيان: إيه بنى الأصفر(١)! فإن كَشَفَهم المسلمون قال أبو سفيان أ:

وبنو الأصفر الملوك ملوك الس وم لم يبسق منهسم مسذكور

(فحدث به ابنُ الزُبِيرِ أباه، فلما فتح الله على المسلمين، فقال النوبير: قاتله الله بأبي إلا نفاقًا، أوَلسنا خيرًا له من بني الأصفر)(1).

#### (وذكر عبد الرزاق عن ابن المبارك عن مالك بن مغول عس ابس أنجس) (ف

(١) الزنديق - كما وردت في الفاموس - من يؤمن بالزندقة، والزندقة في الأصل هي القول بـازلية العـالم، وأطلقت على الديانات الفارسية، ثم تُوسع في إطلاق اللفظ بعد ذلك فصار يطلق على كل شاكٍ أو مُلحد.

وقد أورد بُوزورث في ترجمته الإنجليزية للنزاع والتخاصم رأى المستشرق كيستر في هذا الموضوع نقلا عن: Kister, Al-Hira, Some notes on its relations with Arabia (Arabica, XV (1968) pp. 144, 145).

وفعب فيه إلى أن المزدكية التي انتشرت في إيران في العصر الساساني في أيام كسرى قبوباز (٤٨٨ - ٣٥٥م) - ربحا تكون قد انتشرت بين العرب الضاربين جنوب شرّقي العراق وخاصة رؤساء لخم وكنْدة، وربحا تسكون الزنّدة قد وصلت إلى مكة عن طريق العلاقات التجارية بينها وبين بلادٍ فارس.

وهذا رأى افتراضى، ومن المحتمل أن يكون اتهامُ أبى سفيان بالزندقة من جُملةِ ما وصم به من المساوى أثناء العمد العمامي.

- (٢) كان العرب يطلقون على الروم اسم وبنو الأصفر؛ وقد أورد ابن خلكان جـ٦ ص ١٢٦، تفسيرًا لهـذا الاسم، والراجع أنهم كانوا يُلقبون بهذا اللقب لبياض لونهم وغلبة الشقرة فيهم.
- (٣) هذا البيت من مجلة أبيات لعدى بن زيد العبادى انظر دينوان عندى، ص ٨٤. وقند ذكر في طبعنة المطبعة الإبراهيمية بهامش ص ٢٩ من جملة أبيات للنعمان بن أمرئ القيس.
- (٤) اختلفت هذه العبارة بين المخطوطات وقد وردت هكذا في المخطوطة [ب] أما في المخسطوطة [و] فقد وردت: (فحَدَث به ابنُ الزبير وقال قاتله الله يأبي إلا نفاقًا أو لسنا خيرًا له من بني الأصفر).
- (٥) ورد السند في المخطوطة [ب] على الصورة التي أوردناها في النص، أما في المخطوطة [و] فقد ورد على النحو التالى:

(ذكر عبد الرزاق عن ابن المبارك بن مغول عن ابن بحر) وهو خطأ من الناسخ على ما يبدو. فابن المبارك هو عبد الله بن المبارك بن واضح الحنظلى التميمي، وقد روّى عن مالك وروى عنه عبد السرزاق بس عمس بسن بريغ. انظر ترجمة ابن المبارك عند ابن حُجر العسقلاني جه ص ٣٨٢، وتسرجمة عبد السرزاق نفس المصدر جه ص ٣١٠.

ومالك بن مغول هو مالك بن مغول بن عاصم بن غُزّية بن حارثة البجلى، وينكنى بـأبى عبـد الله الكوفى انظر المصدر السابق جـ١٠ صـ ٢٢. وابن أبحر هو عبد الملك بن سعيد بن حيان بن أبجر، نفس المصدر جـ٦ صـ ٢٠٩، (مالك عن ابن الحر).

قال: لما بُويع لأبى بكر الصديق رضى الله عنه، جاء أبو سفيان إلى على رضى الله عنه فقال: «أغَلَبَك على هذا الأمر أقل بيت فى قريش، أما والله لأملأنها خَيْلا ورجَالا إن شئت » فقال على: «ما زلتَ عدوً الإسلام (١) وأهله، فما ضر ذلك الإسلام وأهله شيئًا، إنا رأينا أبا بكر لها أهلا».

وذكر المداثني عن أبى زكريا العَجْلاني عن (أبي حازم) عن أبي هريرة قال: دحج أبو بكر رضى الله عنه ومعه أبو سُفْيَان (بن حرب فكلم أبو بكر أبا سفيان فرفع صوتَه، فقال أبو قحافة: اخفض صوتك يا أبا بكر عن ابن حرب، فقال أبو بكر: يا أبا قحافة إن الله بني الإسلام بيوتًا كانت في الجاهلية غير مَبْنية، وهدم به بيوتًا كانت في الجاهلية الله مبنية، وبيت أبي سفيان الجاهلية عير مَبْنية، وهدم به بيوتًا كانت في الجاهلية الله مبنية، وبيت أبي سفيان على أله عدما المحرم) ما هُدِم) الله سفيان) بعدما

<sup>(</sup>۱) هكذا وردت في المخطوطة [و]، وفي المخطوطة [ب] (ما زلتُ عدوًا للإسلام... إلخ) ووردت العبارة في العلمي ج٣ ص ٢٠٩ (طالما عاديت الإسلام وأهله فلم تضره بذاك شيئًا).

<sup>(</sup>٢) في المخطوطة [و] (أبي حاتم) وفي المخطوطة [ب] (أبي حازم) وهو الأرجع، هذا والمعروفون من رجال الحديث باسم أبي حاتم ثلاثة:

<sup>[</sup>ابو حاتم المؤن الصحاب، ولم يعرف عنه سوى حديث واحد رواه عن الرسول صلى الله عليه وسلم مباشرة، انظر: ابن عبد البر، جـ عـ صـ ١٦٢٥ وابن حَجر جـ ١٢ ص ٦٣ و ٦٤.

وأبو حاتم أشهل بن حاتم الجُمَحى البصرى ت ٢٠٨ه ولم يعاصر أبا هـريرة (ت، ٥٩ه تقـريبا). انـظر: ابن حَجَر جـ١ ص ٣٦٠ و ٣٦١.

وابو حاتم الرازى (محمد بن إدريس الحنظلي) وهو أحدُ أئمة المحدثين وُلد سنة ١٩٥ه، ولم يعاصر أب هـريرة هو الآخر. انظر ترجمته: ابن حجَر جـ٩ ص ٣١، ص ٣٤.

أما من كانت كنيتهم (أبو حازم) فكثيرون. انظر: ابن حجر ج١٧ ص ٦٤: ص ٦٦. والأرجع أن يكونَ أحد اثنين عُرف عنها رواية الحديث عن أبي هريرة وهما: [أبو حازم الأشجعي] (سَلْهَان مولى عَزة الأشجعية) وقد تسوفى في خلافة عمر بن عبد العزيز، انظر ابن سعد ج٦ ص ٢٩٤، وابن حَجَر ج٤ ص ١٤٠ و ج١٢ ص ٢٤٠

<sup>[</sup>وأبو حازم الثمار وهو على الأرجح دينار مولى أبى رُهُم الغفارى وهو من صغار التابعين. انظر: ابن عبد المبر جمه ص ١٦٢٦، وابن حجر جمه الأعسرج) جمه ص ١٦٢٦، وابن حجر جمه الأعسرج) جمه ص ١٤٣ وجمه من ١٤٣ وجمه المسلمة بن دينار (أبسو حسازم الأعسرج) جمه من ١٤٣ وجمه المسلمة بن دينار (أبسو حسازم الأعسرج)

<sup>(</sup>٣) وردت العبارة بين القُوسين على النحو التالى فى المنطوطة [و]: (فرفع صوتَه أبو سفيان، فقال أبو قحافة: إن الله بنى بالإسلام بيوتًا كانت غير مبنية وهدم بيوتًا كانت فى الجاهلية مبنية وبيت أبو سفيان مما هدم) وما أثبتناه فى المتناه فى

<sup>(</sup>٤) وردت هذه العبارة في المخطوطة [ب] ولم ترد في المخطوطة [و].

هدمه الله تعالى (١).

وروى عن الحسن أن أبا سفيان دَخَلَ على عُثَانَ رضى الله عنه حسين صارت الخلافة إليه، فقال: قد صارت إليك بعد تَيْم وعَدى فأدرها كالكرة - وفي رواية فَتَزَقّفوها(٢) تَزَقّف الكرة(٣) - واجعل أوتادها بني أمية، فإنما هو الملك وما أدرى(٤) ما جنة ولا نار. فصلح به عثان رضى الله عنه: قم فعل الله بك وفعل.

وأبو سفيان هذا هو أبو معاوية ولم يزل بعد إسلامه يعسد (٥) هـو وابنه (معاوية) (٢و٧) من المؤلفة (٨).

#### [معاوية بن المغيرة]\*

ومنهم معاوية بن المغيرة بن أبى العاصى بن أمية، وهمو الذى جدع أنف مهزة، ومُثّل به فيمن مُثّل، فلما انهزم يوم أحد دخل على عثمان بن عفان رضى الله عنه ليجيره، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمر بطلبه، فأخرج

<sup>(</sup>١) (تعالى) وردت في المخطوطة [و] فقط.

<sup>(</sup>٢) تَزَقُّف: تزقف الكرة كتلقفها، والتزقف هو أخذ الكرة باليد.

وقد أشار بوزورث فى تعليقاته على ترجمته الإنجليزية إلى أن العبارة وردت فى هامش مخطوطة ليدن (فـــتزقفوها تــزقف الكرة) على حين وردت فى هامش مخطوطة استراسبورج (فتلقفوها تلقف الكرة).

<sup>(</sup>٣) عبارة: (وفى رواية فترقفوها تزقف الكرة) وردت في المخطوطة [و] فقط.

<sup>(1)</sup> وردت في المخطوطة [و] (ما) وفي باقي المخطوطات (لا).

<sup>(</sup>a) (يعد) وردت في المخطوطة [و] فقط.

<sup>(</sup>٦) حول أخبار أبي سفيان انظر: الأصفهاني في الأغاني، جـ٦ ص ٢٥١ - ص ٢٥٦.

<sup>(</sup>٧) (معاوية) وردت في المخطوطة [ب] ولم ترد في المخطوطة [و] فقط.

<sup>(</sup>٨) (المؤلفة قلوبهم) هم جماعة من سادات العرب عمل الرسول صلى الله عليه وسلم فى أول الإسلام على كسبهم وتألفهم بإعطائهم من الصدقات والمغانم لكى يقتنعوا بفضل الإسلام ويرغبوا من وراءهم فى المدخول فيه ولئلا تحملهم الحمية مع ضعف نياتهم على أن يكونوا أعوانا لأعداء المسلمين، وقد كان أبو سفيان ومعاوية من ضمن المؤلفة قلوبهم، انظر: ابن هشام جع ص ٩٠.

العنوان من عندنا.

من دار عنمان وأتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم فوهبه لعنمان وأقسم لئن وجده بعد ثلاث بالمدينة وما حولها لَيُقْتَلَنّ، فجهزه عنمان وسار فى اليوم الرابع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن معاوية أصبح قريبًا لم يَنْفُذ، فاطلبوه واقتلوه، فأصابوه، فأخذه زيد بن حارثة وعمار بن ياسر فقتلاه وقيل بل قتله على رضى الله عنه.

ومعاوية هذا هو أبو عائشة أم عبد الملك بن مروان، فعبد الملك بن مروان أعرقُ الملك بن مروان أعرقُ الناس فى الكفر، لأن أحد أبويه الحكم بن أبى العاصى لعين رسول الله صلى الله عليه وسلم وطريده، والآخر معاوية بن المغيرة.

#### [حالة الحطب]

ومنهم خمالة الحطب واسمها أم جميل بنت حرب (بن أمية)(١)، كانت تحمل أغصان العُضَاة (٢) والشوك فتطرحها على طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قاله الضَحَّاكُ عن ابن عباس (٢).

وقال مجاهد: حَمَّالةً النميمةِ تَحْطُبُ على ظهرها، وإياها عَنى الله تعالى بقوله في سورة ﴿ تَبِتُ يدا أبي لهب ﴾، ﴿ وامرأته حَمَالة الحطبِ في جيدها حبل

**<sup>4</sup>** العنوان من عندنا.

<sup>(</sup>١) لم ترد (بن أمية) في المخطوطة [و]، ووردت في باقى المخطوطات.

<sup>(</sup>٢) ورد في هامش الخطوطة [و] (العُضاة وهو كل شجر له شوك).

<sup>(</sup>٣)وردت فى تعليقات بوزورث على ترجته الإنجليزية لنص النزاع والتخاصم إشارة إلى دراسة قسام بها المستشرق U.RUBIN وعنوانها «أبو لهب والسورة ١١١ ABU-LAHAB AND SURA CXT اا أبو لهب وسورة المسد، ويقول صاحب هذه الدراسة إنه يستبعد أن امرأة مثل زوجة أبى لهب تحتطب بنفسها مع شرف بيتها. وفسر الآية بانه ما دام أبو لهب كان يسمى عبد التُورى فهو من الذين يعبدون الآلهة التُورَى، وأم جميل امرأته ربما كانت تحمل الحطب كجزء من طقوس عبادة الآلهة العزى، وهذا تعليل مفتعل لأنه لم يرد لدينا فى طقوس عبادة العمزى حمل الحسطب إليها وأصح من ذلك ما ذكره المقريزي فى النص عن الضحاك.

من مسدك (۱). وقيل عنى أن فى جيدها سلسلة من نـارِ، أى مــن ســلاسل جَهنم، والجيدُ العُنْق.

ولما نزلت سورة ﴿ تبت ﷺ يدا أبى لهب وتب. ما أغسنى عنسه مسالُه وما كسب. سيصلى نارًا ذاتَ لهب. وامرأتُه حمالة الحطب، في جيدها حبلً من مَسَد ﴾ قالت امرأة أبى لهب: قد هجانى محمد والله لأهجُونَه، فقالت:

مُذَكَّمًا قُلَيْنَا ودينه أبينا وأمْره عَصينا.

وأُخَذَت فِهْرًا(١) لتضربه به، فأغشى اللهُ عينَها عنه وردها بغيظها، ولم تــزل على كفرها حتى هلكت.

وما أحد من هؤلاء الذين تقدم ذكرُهم إلا وقد بَذُل جهده في عداوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبالغ في أذى مَنْ اتبعه وآمن به ونالوا منهم من الشم وأنواع العذاب، حتى فروا منهم مهاجرين إلى بلاد الحبشة، ثم إلى المدينة، وأغلقت أبوابهم بمكة، فباع أبو سفيان بين حرب دُورَهم وقضى من ثمنا عليه، وهموا بقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم غير مرة. وتناظروا في أمره ليخرجوه من مكة أو يُقيدوه ويجبسوه حتى يهلك أو يندبوا لقتله من كل قبيلة رجلًا حتى يتفرق دمه في القبائل، وبالغ كل أحد منهم في ذلك بنفسه وماله وأهله وعشيرته، ونصب لرسول الله صلى الله عليه وسلم الحبائل بكل طريق سرًّا وجَهرًا ليقتله، فلما أذِنَ الله سبحانه الله عليه وسلم الحبائل من مكة ومعه صاحبه أبو بكر الصديق رضى الله عنه إلى غار ثور، وجعلوا من مكة ومعه صاحبه أبو بكر الصديق رضى الله عنه إلى غار ثور، وجعلوا من حاء بها أو قتلها دِيَتَها، ويقال جعلوا له مائة بعير ونادوا بذلك في أسفل

<sup>(</sup>١) سورة المسد مكية، (١١١) الآيات ١ و١ و٥.

<sup>(</sup>٢) الفِهرُ: هو الحجر قدر ما يُدقُ به الجوز ونحوه.

<sup>(</sup>٣) (سبحانه) وردت في المخطوطة [و] فقط.

مكةً وأعلاها، كلُّ ذلك حسدًا منهم لسرسول الله وبَغْيًا، ويابى الله إلا تاييدَ رسوله صلى الله عليه وسلم وإعلاء كلمته حتى صدَق الله وعُده، ونصر عَبْده، وأعز جنده، وهزم الأحزاب وحده، وظهر أمر الله وهم كارهون، كما ذكرت ذلك ذكرًا شافيًا في كتاب (إمتاع الأسماع بما للسرسول من الأبناء والأموال والحفدة والمتاع) صلى الله عليه وسلم (۱).

ولله دَرُ القائل(٢):

\* عبدُ تشمس قد أضرمت لبنى ها شم حَرْبًا يشيبُ منه الوليد فابن حرب للمصطنى وابن هند لعلى وللحسين يسزيد وما الأمر إلا كما قال الأخطل (٢):

إن العـداوة تلقـاها وإن قَـدُمَتْ كالعُــرُ أيــكمنُ أحيــانًا وينتشر

.

<sup>(</sup>۱) المقريزي، إمتاع الأسماع بما للرسول من الأبناء والأموال والحفدة والمتساع ج ۱، والمقصود هنا ما ذكره المقريزي تفصيلا في الجزء الأول من كتابه المذكور حول إيذاء قريش للرسول صلّى الله عليه وسلم وللمسلمين وعداوتهم للإسلام وتآمرهم عليه انظر: ص ۱۸ - رسي 22.

<sup>(</sup>Y) في المخطوطة [ب] (والله قرّ من قال).

<sup>(</sup>٣) نص هذا البيت كما يورده المقريزى مطابق لما ورد فى الكامل للمُبَرد ج٢ ص ٣١٠. وقد ورد البيت كلك فى العقد الفريد ج١ ص ٢٥١، باختلاف فى النص كما ورد فى ديبوان الأخطل طبعة الأب صالحان، بيروت ١٨٩١، ص ١٠٥ مع اختلاف طفيف فى النص حيث ورد:

بسنى أميسة إنى نساصح لسكم فلا يبيستن فيسكم آمنيسا زعسر إن الفسغينة تلقساها وإن قسدهت كالعسر يسكمن حينسا ثم ينتشر والأبيات ضمن قصيلة طويلة للأخطل بملح فيها عبد الملك بن مروان ويهجوا قيسا وبنى كليب ومطلعها خف القسطين فسراحوا منسك أو بكروا وأزعجتهم نسوى في حسلقها غسير (٤) ورد في هامش الخطوطة [و] (العر بفتح العين وضعها الجرب).

# [إبعاد الرسول ﷺ لبنى أمية عنه وإخراجهم من ذوى قرباه]\*

وأقول: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أبعد بن أمية (عنه) (المحرجهم من ذوى قُرْبَاه، كها خرجه الإمام أبوعبد الله محمد بن إسماعيل البخارى رحمه الله تعالى (الله في كتاب فَرْض الخُمس من (الجامع الصحيح) (البخارى رحمه الله بن يوسف حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب فقال: وحدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شعاب عن سعيد بن المُسيّب عن جُبير بن مُطعم، قال: مَشيتُ أنا وعثان بن عفان رضى الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلنا: يا رسول الله أعطيت بنى المطلب وتركتنا ونحن وهم منك بمنزلة واحدة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد. وقال الليث حدثنى يونس وزاد، قال جبير: لم يُقَسّم النبي صلى الله عليه وسلم لبنى عونل.

وقال ابن إسحاق: وعبدُ شمس وهاشمُ والمطلبُ إخوةُ لأم [وأمهم (١)] (عَاتِكة بنت مُرَّة) (٥) وكان نوفل أخاهم لأبيهم الأبيهم الأبي

العنوان من عندنا.

<sup>(</sup>١) (عنه) لم ترد في المخطوطة [و]، ووردت في باقى المخطوطات.

<sup>(</sup>٢) تعالى وردت في المخطوطة [و] ولم ترد في باقي المخطوطات.

<sup>(</sup>٣) باب فرض الخمس من صحيح البخارى جـ٢ ص ١٦٥ من طبعة المطبعة البهية بمصر سنة ١٣٤٦هـ

<sup>(</sup>٤) (وأمهم) غير موجودة في جميع المخطوطات، وأضفناها من نص الحديث في صحيح البخاري حتى يستقيم المعنى، انظر: صحيح البخاري ج٢ ص ١٢٣٠.

<sup>(</sup>ه) عاتِكة بنت مُرَّة بن هلال بن فَالج بن ذَكُوَان السُّلمية، انظر: جمهـرة الأنسساب لابــن حــزم ج ١ ص ١٤.

<sup>(</sup>۱) صمحیح البخاری ج۲ ص ۱۲۲ و ۱۲۳.

#### وذكره البخارى في مناقب قريش أيضاً(١).

وقال فى (غزوة خَيْبر): «حدثنا يحيى بن بكير، حدثنا الليث عن يبونس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن جُبير بن مُطْعم أخبره. قال: أتيت (أنا)<sup>(۱)</sup> وعشهان إلى النبى صلى الله عليه وسلم، فقلنا: أعطيت بنى المطلب من خُس (خَيْبر) وتركتنا ونحن وهم بمنزلة واحدة منك. فقال: إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيءٌ واحد. قال جبير ولم يُقسِّم النبى صلى الله عليه وسلم لبنى عبد شمس وبنى نوفل شيئًا»<sup>(۱)</sup>.

وقد خَرَّج أبو داود رَحمه الله هذا الحديث من طريقِ الزَّهْرِي عن سعيد بن المسيَّب، قال: حدثني جُبير بن مُطْعم أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم لم يُقَسِّم لبني عبد شمس ولا لبني نوفل شيئًا \* من الخمس كما قسَّم لبني هاشم ولبني المطلب.

قال: وكان أبو بكر رضى الله عنه يُقَسِّمُ الخُمْسَ نحو قسم رسول الله صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم، غير أنه لم يكن يعطى قُرْبى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما كان يعطيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان عمر رضى الله عنه يُعْطِيهم ومن كان بعده منه.

واعلم أن قولَه عن أبى بكر رضى الله عنه أنه لم يكن يُعطى ذوى القرب كما كان النبى صلى الله عليه وسلم (يُعطيهم، إنما هو مما كان صلى الله عليه وسلم (سهمه) وكانت حاجة المسلمين أيام أبى بكر أشد، لا أنه - رضى الله عنه - منعهم الحق المفروض لهم الذى سماه الله

<sup>(</sup>۱) (مناقب قریش) باب فی صحیح البخاری ج۲ ص ۱۹۴.

<sup>(</sup>٢) (أنا) لم ترد في الخطوطة [و] ووردت في باقي المخطوطات.

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري جـ٣ صـ٣٣ باختلاف طفيف في النص.

<sup>(</sup>٤) العبارة بين القوسين لم ترد في المخطوطة [و] ووردت في باقي المخطوطات.

<sup>(</sup>٥) وردت في جميع الأصول (سهمهم) ونقترح تصويبها حتى يستقيم المعنى.

تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم لهم، فقد أعاذه الله تعالى<sup>(1)</sup> من ذلك. وخَرِّج أبو داود من طريق محمد بن إسحاق عن (الزَّهرِي)<sup>(۲)</sup> عن سعيد بن المسيَّب، قال: أخبرني جُبير بن مُطْعِم قال: فلما كان يوم خيبر وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم سهم القربي في بني هاشم وبني المطلب وترك بني نوفل وبني عبد شمس. فانطلقت أنا وعثان بن عفان حتى أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلنا: يا رسول الله هؤلاء بنو هاشم لا تُنكر فَضْلَهم للموضع الذي وَضَعك الله به منهم، فما بال إخواننا بني المطلب أعطيتهم وتركتنا وقرابتنا واحدة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا وبنو المطلب لا نفترق في جاهلية ولا إسلام، وإنما نحن وهم شيءٌ واحد. وشبَّك بين أصابعه.

وخَرَّجه إسحاق بن رَاهويه عن الزُّهرى عن ابن المسيب عن جبير مشل ما تقدم. ومنه قال: فَقَسَّم رسولُ الله صلى الله عليه وسلم سهم مُخسِ المُخمسِ من القمح والتمر والنوى.

وقال الحسنُ بن صالح عن الشرى في ذي القرب، هم بنو عبد المطلب.

وخرج النسائى من حديث سنفيان عن قيس بن مسلم، قال: سالت الحسن بن محمد عن قوله تعالى: ﴿واعلموا أنما غنمه مسن شيء فأن لِلهِ مُسه ﴾ أنه قال: هذا مِفْتَاحُ كلام - ولله الدنيا والأخرة - [ ﴿ولرسوله ولذى القرب ﴾] أن قال: اختلفوا في هذين الستهمين بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، سهم الرسول وسهم ذي القرب، فقال قائل: \*سهم الرسول

<sup>(</sup>١) (تعالى) وردت في الخطوطة [و] فقط.

<sup>(</sup>٢) وردت في المخطوطة [و] (عن أبي هريرة) وفي باقي المخطوطات عن (الزُّهْري) وهو الصحيح.

<sup>(</sup>٣) سورة الأنفال، مدنية (٨)، الآية ١٤٠

<sup>(</sup>٤) وردت هذه الرواية عند البلاذرى في انساب الأشراف جـ١ صـ١٦٥، وقد أضفنا الآيـة الـكريمة بـين المعقوفتين - وهي بقية الآية الكريمة السابقة - من النص الوارد عند البلاذري حتى يستقيم المعنى

للخليفة من بعده، وقال قائل: سهم ذى القربى لقرابة الخليفة. فاجتمع رأيهم على ان يجعلوا هذين السهمين فى الخيل والعُدة فى سبيل الله، فكان ذلك فى خلافة أبى بكر وعمر رضى الله عنها.

وقد رُوى (عن)(1) بعض (طُرق)(1) ابن إسحاق، عن النَّرْهْرِى عن ابن السيّب: أن عنمانَ وجُبَيْر بن مُطْعِم كَلَّمَا رسول الله صلى الله عليه وسلم فى سهم ذى القربى وقالا: قسمته بين بنى هاشم وبنى المطلب بن عبد مناف ونعن وبنو المطلب إليكم فى النسب سواء، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: أنا وهم لم نَزَلُ فى الجاهلية والإسلام (1) (شيئًا)(1) واحدًا. وكانوا معنا فى الشّعب كذا. وشبّكَ أصابعه (٥).

وكان من حديث الشّعب على ما ذكر محمد بن إسحاق وموسى بن عُقبة ، فذكر محمد بن إسحاق: وأنَّ النبي صلى الله عليه وسلم ، لما مضى على الذي بُعِثَ به وقامت بنو هاشم وبنو المطلب دونه وأبوا أن يُسْلِموه ، وهم من خلافه على مثل ما قومُهم عليه ، إلا أنهم أنفُوا أن يُسْتَذَلوا ويُسْلِموا أخاهم لمن فارقه من قومه . فلما فعلت ذلك بنو هاشم وبنو المطلب وعَرفت قُريش ألا سبيل إلى محمد صلى الله عليه وسلم معهم ، أَجَمعُوا على أن يكتبوا فيا بينهم على بنى هاشم وبنى المطلب ألالا ينكحوهم ولا ينكحوا إليهم، ولا يُبَايعونهم ولا يَبْتَاعوا منهم ، وكتبوا صحيفة فى ذلك وعَلقُوها بالكعبة ، ثم عَدوا على من أسلم فاوثقوهم ، وآذوهم ، واشتد البلاء عليهم وعَظمت الفتنة وزُلزلوا زلوا المناه .

<sup>(</sup>١) (عن) لم تود في المخطوطة [و] ووردت في باقى المخطوطات.

<sup>(</sup>٢) وردت في المخطوطة [و] (طريق) وفي باقي المخطوطات (طرق).

<sup>(</sup>٣) (والإسلام) وردت في المغطوطة [و] فقط.

<sup>(</sup>٤) (شيئًا) لم ترد في الخطوطة [و] ووردت في باقي المخطوطات.

<sup>(</sup>٥) فى المخطوطة [و] وردت (وشبك أصابعه) وفى باقى المخطوطات (وشبك بين أصابعه) وقد وردت السرواية عند البلاذرى فى أنساب الأشراف ج ١ ص ١٧٥ و ١٨٥٠.

<sup>(</sup>٦) وردت في المخطوطة [و] (أن لا) وفي باقي المخطوطات (ألا).

وقال ابن عُتبة: «واجتمعت قريشٌ في مكرها أن يقتلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم علانيةً. فلما رأى أبو طالب عمل القوم جمع بنى عبد المطلب وأمرهم أن يُدْخلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم شيعبهم، ويمنعوه عمن أراد قتله، فاجتمعوا على ذلك مُسْلِمهم وكافِرهم، فمنهم من فعله حميّة ومنهم من فعله إيمانًا ويقينًا، فلما عرفت قريشٌ أن القومَ منعوا رسولَ الله صلى الله عليه وسلم اجتمع المشركون من قسريش، واجتمع (الرئيهم ألاله عليه ولا يبايعوهم، ولا يدخلوا بيوتهم حتى يُسلموا \* رسولَ الله صلى الله عليه وسلم للقتل. وكتبوا في مَكْرِهم صحيفةً وعهودًا ومواثيقَ (أن) (الله عليه الله عليه بنى هاشم أبدًا صلحا، ولا تأخذهم بهم رأفة حتى يُسْلموه للقتل. فلبث بنو هاشم في شعبهم ثلاث سنين، واشتد عليهم البلاء والجهد وقطعوا عنهم الأسواق، فلا يتركوا طَعَامًا يَقْدمُ مَكة (ولا بيعًا) (الله بادروهم إليه فاشتروه يريدون بذلك أن يدركوا سفك دم رسول الله صلى الله عليه وسلم ».

وذكر ابن إسحاق القصة فى دخولهم الشَّعْب وما بلغوه من الجهد الشديد حتى كان يُسمَع أصواتُ صبيانهم يتضاغون أمن وراء الشُّعْب من الجوع حتى كره عامة قريش ما أصابهم وأظهروا كراهتهم لصحيفتهم الظالمة.

قال موسى بن عُقْبة: «فلها كان رأسُ ثلاث سنين تبلاءم (١) رجال مسن بنى عبد مناف ومن بنى قُصى ورجال سواهم من قريش ولمدتهم نسساء مسن بنى هاشم ورأوا أنهم قد قطعوا الرَّحِم واستخفوا بالحق، واجتمع أمرُهم مسن

<sup>(</sup>١) وردت في الخطوطة [و] (اجتمع) وفي باقي المغطوطات (أجمع).

<sup>(</sup>٢) وردت في المخطوطة [و] (أن لا) وفي باقي المخطوطات (ألا).

<sup>(</sup>٣) لم ترد (أنّ) في المخطوطة [و]، ووردت في باقي الهنطوطات.

<sup>(</sup>٤) (ولا بيمًا) وردت في المخطوطة [ب] ولم ترد في المخطوطة [و].

<sup>(</sup>٥) يتضاغون: أي يصيحون من الألم أو الجوع، ويقال للإنسان تضاغى إذا استغاث من أذى أو ضرب أو نحوه.

 <sup>(</sup>۳) تلاءم و القوم، أي اجتمعوا واتفقوا.

ليلتهم على نقض ما تعاهدوا عليه من الغدر والبُرأة منه، وبعث الله عز وجل على صحيفتهم التي [كان] \* المكر فيها برسول الله صلى الله عليه وسلم -الأرضة فلحست (كل ما)(١) كان فيها من عهدٍ وميشاق، فلم تترك اسها فيها إلا حسته. وبقى ماكان فيها من شِرك أو ظلم أو قطيعة رحم. وأطلع الله تعالى (٢) رسوله صلى الله عليه وسلم على الذي صنع بصحيفتهم فذكر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي طالب، فقال أبو طالب: لا والثُّواقِب، ما كَذَبَّني. وانطلق يمشى بعصابة من بني عبد المطلب حتى أن المسجد وهـو حافل مسن قـريش فلها رأوهم عَامدين لجهاعتهم أنكروا ذلك، وظنوا أنهم خرجوا من شدة البلاء فأتوهم ليُعطُّوهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتكلم أبو طالب فقال: قـد حدثت أمورٌ بَعْدَكم " لم نذكرها لكم فأتوا بصحيفتكم الـتى تَعَاهَدُتُم عليها، فلعله أن يكون بيننا وبينكم صلح. وإنمسا قسال ذلك خشسيةً أن ينسظروا في الصحيفة قبل أن يأتوا بها. فأتوا بصحيفتهم مُعْجَبين بها لا يشكون أنّ رسولَ الله (مَدُفوع)(٤) إليهم \* فوضعوها بينهم، وقالوا: قد آن لكم أن تقبلسوا وتُرجِعوا إلى أمرٍ يَجمع قُومكم، فإنما قطعه بينا وبينكم رجل واحد جعلتموه خَطَرًا لَمَلَكة قومكم وعشيرتكم وفسادهم. فقال أبو طالب: إنما أتيتكم الأعطيكم أمرًا (لكم)() فيه نصفت، إن ابن أخى قد أخبرنى (فلم)() يَكُذِبني، أن الله عز وجل بَرِىء من هذه الصحيفة التي في أيديكم وعما كل اسم لمه فيها، وترك فيها غُدْركم وقطيعتَكم إيانا، وتنظاهركم علينا بالظلم، فسإن كان الحديث الذي قال ابن أخى كيا قال، فأفيقوا فوالله لا نُسَلمه حتى نمبوت عن

<sup>\*</sup> لم يرد في النص لفظ [كان] وإنما ذكرناها ليستقيم المعني.

<sup>(</sup>١) وردت في جميع الخطوطات (كلم).

 <sup>(</sup>٢) وردت في الخطوطة [و] (الله تعالى) وفي باقي الخطوطات (الله عز وجل).

<sup>(</sup>٣) وردت في الخطوطة [و] (بعدكم) وفي باقي الخطوطات (بينكم).

<sup>(</sup>٤) وردت في الخطوطة [و] (منفوعًا) وفي باقي الخطوطات (منفوع) وهو الصحيح.

<sup>(</sup>۵) (لكم) لم ترد في الخطوطة [و] ووردت في باقي الخطوطات.

<sup>(</sup>٦) وردت في الخطوطة [و] (ولم) وفي باقى الخطوطات (فلم).

آخرنا(۱)، وإن كان قد قال باطلا دفعناه إليكم فقتلم أو استحييم قالوا: قد رضينا بالذى تقول، ففتحوا الصحيفة فوجدوا الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم قد أخبر خبرها، فلما رأتها قريش كالذى قال أبو طالب، قالوا: والله إن كان هذا قط إلا سحرا من صاحبكم فارتكسوا وعادوا أشر(۱) مما كانوا عليه من كفرهم والشدة على رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين والقيام عا تعاهدوا عليه. فقال أولئك النَّقر من بنى عبد المطلب: إن أولى بالكذب والسحر غيرنا فكيف ترون وإنا نعلم أن الذى اجتمعم عليه من قطيعتنا أقرب إلى الجبت السحر لم تَفسد ولله الحبت هي والسحر من أمرنا، ولولا أنكم اجتمعم على السحر لم تَفسد صحيفتكم وهى فى أيديكم طمس الله ما فيها (من اسم له)(۱) وما كان من بغي تركه، أفنحن الستحرة أم أنم.

فقال النفرُ من بَنى عبدِ مناف وبنى قصى ورجال من قريش ولدتهم نساء من بنى هاشم، منهم أبو البخترى والمطّعِم بن عدى وزُهَـير بس أبى أمية بس المغيرة، وزمعة بن الأسود وهشام بن عمرو - وكانت الصحيفة عنده - في رجال من أشرافهِم (ووجوهِهم)(٥). نحن بَراء مما في (هذه)(١) الصحيفة. فقال أبو جهل: هذا أمر قُضى بليل.

قال موسى بن عقبة: « فلما أفسدَ الله صحيفةَ مكرهم، خَرَج رسول الله صلى الله عليه وسلم ورهطه (فعاشروا) (١) وخالطوا الناس، فانظر رحمك الله كيف لم يجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم القرابة في # النسب وحدها

<sup>(</sup>١) وردت في المخطوطة [ب] (فوالله لا نسلمنه أبدًا حتى نموت من عند آخرنا).

<sup>(</sup>٢) وردت في المخطوطة [و] (أشرً) وفي باقي المخطوطات (لشر).

<sup>(</sup>٣) الجبت: السحر، ويقال لكل ما عبد من دون الله.

<sup>(</sup>٤) وردت العبارة بين القوسين في المخطوطة [ب] (من اسم له) أما في المخطوطة [و] فقد وردت (من له السم).

<sup>(</sup>٥) (ووجوههم) وردت في الخطوطة [ب] ولم ترد في الخطوطة [و].

<sup>(</sup>٣) (هذه) وردت في المخطوطة [ب] ولم ترد في المخطوطة [و].

 <sup>(</sup>٧) (فعَاشروا) لم ترد في الخطوطة [و] ووردت في الخطوطة [ب].

قرابة معتبرة فى أحكام الله تعالى<sup>(۱)</sup> عز وجل ما لم تقترن به القرابة الدينية. فإنه كها قد رأيت أخرج بنى أمية من ذوى القربى مع كونهم بسنى أبيه عبد مناف بن قُصى، لما كان من عداوتهم له فى ديسن الله عز وجل وتكذيبهم لما جاء به من النبوة والرسالة، وكيف جعل بسنى المطلب بسن عبد مناف من ذوى القربى لأجل مسالمتهم له فى الجاهلية وتسرعهم إلى مناصرته ومؤازرته وموالاته ومعاضدته، (وإنهم لم يَرْبَنُوا بأنفسهم عن نفسه، بلل أمدوه بأنفسهم حيث تخلى عنه الناس، ودخلوا معه الشَّعْب، مؤمنهم وكافرهم، فالمؤمن دينًا والكافر حيّة) (۱).

وقال الأعشى (٤) في المعنى (٥):

لا تطلبن الـود مـن متباعد ولا تَاتِمن في بغضة إن تقربا فإن القريب من يُقَرّب نَفْسَه لَعَمْر أبيك (الخير) لا من تنسبا

فإذا أقرب الوسائل المودة، وأبعدُ النسبِ العُقوق، وقد قبال الله (٢) تعبالى : ﴿ إِنَّا المؤمنونَ إِخوة ﴾ (٨) فقاربت ولاية الإسلام بين الغرباء، وقال تعالى : ﴿ إِنه لِيس من أهلك إنه عَملٌ غيرُ صالح ﴾ (١) فبَاعد به بين القرابة.

<sup>(</sup>١) (تعالى) وردت في الخطوطة [و] ولم ترد في باقي الخطوطات.

<sup>(</sup>٢) وردت في الخطوطة [و] (الله عز وجل) وفي باقي الخطوطات (الله تعالى).

<sup>(</sup>٣) الفقرة بين القوسين لم ترد في الخطوطة [و] ووردت في المخطوطة [ب].

 <sup>(4)</sup> ديوان الأعشى الكبير، شرح وتعليق محمد حسين مُراجع على طبعة رودلف جايبر مكتبة الأداب بـالجهاميز
 القاهرة ١٩٥٠، القصيدة الرابعة عشرة ص ١١٣ وقد ورد البيتان ضمن القصيدة باختلاف طفيف في اللفظ:

ساومي بعسيرا إن دُنُوت من البلّ وصاة امري قَامي الأمور وجَراً بان لا تَبُيغ السود من مُتباعد ولا تنا عن ذي بغضة إن تقربا فإن القريب من يقسرب نفسه لعَمْر أبيك الحير لا من تنسبا

<sup>(</sup>٥) (في المعنى) هكذا وردت في الخطوطة [و]، ولم ترد في باقي الخطوطات.

<sup>(</sup>٦) وردت في الخطوطة [و] (ولا تأتمن) وفي باقي الخطوطات وردت (ولا تنا من).

<sup>(</sup>٧) لفظ الجلالة ورد في الخطوطة [و] ولم يرد في باقي الخطوطات.

<sup>(</sup>٨) سورة الحجرات، مننية، (٤٩)، الآية ١٠.

<sup>(</sup>٩) سورة هُود، مكيّة، (١١) الآية ٤٦.

وتَأْمَل ذلك يظهر لك منه فائدتان:

إحداهما: أن العبرة بقرابة الدين لا بقرابة الطين.

والأخرى: أن بُجردَ القرابةِ ليس بشيء، وقد قيل: أقرب الوسائل المودة وأبعد النسب البغضة (١).

قال(٢)

وإن القرابة لا تُقرّب قساطعا وأرى المودة أكبر الأسسباب (١)

ثم إنى أقول: يا عجبًا! كيف يستحق خلافة رسول الله صلى الله عليه وسلم على أمته شرعًا من لم يَجعَل له حقًا في سَهم ذِى القُرْبي؟ أم كيف يُقيم دين الله من قاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونابذه، وكايده، وبلذ جَهْدَه في قتله؟

وليت إذا وُلَى بنو أمية عَدَلوا أو أنصفوا، بل جَاروا فى الحكم وعَسَفُوا، واستأثروا بالنيء كله، وحَرَمُوه بنى هاشم مجملةً، وزادوا فى العُتوِّ والتعدى حتى قالوا: إنما ذوى القربى قرابة الخليفة منهم، وحتى قرروا عند أهل الشام أنه لا قرابة لرسولِ الله صلى الله عليه وسلم يرثونه إلا بنى أمية، فلها قام بالأمر أبو العباس عبد الله بن محمد بن على المنعوت بالسفاح الله وقتل مروان بن محمد بن مروان بن الحكم آخر خلائف بنى أمية وأزال دَوْلَتَهم، دخل عليه مشيّخة من أهل الشام فقالوا: والله ما عَلِمْنَا أن لرسولِ الله صلى الله عليه وسلم قرابة يَرِثُونه إلا بنى أمية حتى وُليمً.

<sup>(</sup>١) وردت في المخطوطة [و] (البُغْضة) وفي مخطوطات [الفئة ب] (البغضاء).

<sup>(</sup>٢) ورد البيت منسوبًا لأبى تمام فى العقد الفريد ج٢ ص ٣١٤ باختلاف طفيف فى اللفظ: ولقد سبرتُ النساسُ ثم خسيرتهم ووضعتُ ما وضعوا من الأسباب فسإذا القدرابة لا تُقدربُ قساطعا وإذا المودةُ اقسرب الأنسساب

<sup>(</sup>٣) وردت في الخطوطة [و] (وإن) وفي باقي الخطوطات (وأري).

<sup>(4)</sup> الفقرة السابقة التي تبدأ ب(وتامل ذلك...) وتنتهى ب(... أكبر الأسباب) وردت في الخيطوطة [ب] قبل أبيات الأعثى.

فقال إبراهيم بن مُهَاجِر:

أيها الناسُ اسمعوا أخبركم عَجبًا من عَبد شمس إنهم ورثبوا أحمد فيا زعموا كذبُوا والله ما نعلمه

عَجُبُ ا زاد على كل عجسب فتحوا للناس أبواب الكذب دُونَ عباس وعبد المطلب (۱) محور أليراث إلا من قسرب يُحرِزُ الميراث إلا من قسرب

وحتى صعد الحجاجُ بن يوسف يسومًا أعسواد منسبره وقسال على رءوس الأشهاد: أرسولُك لك أفضلُ أم خَلِيفَتُك؟ يَعْسرِضُ بان عبد الملك بسن مروان بن الحكم أفضل من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما سمعه جَبلة بن (زَحْر)() قال: لله على ألا أصلى خَلْفه أبدًا وإن رأيت من يُجاهده لأجاهدنه معه. فخرج مع عبد الرحمن بن الأشعثِ وتُتِل معه. (ولقد اقتدى بِعَدُو الله الحجاج في كفره)() (ابن شيق)() الحمديري، فإنه قسام بمجلس هشام بن عبد الملك، وقال: أمير المؤمنين خليفة الله وهو أكرم على الله من رسوله، فأنت خليفة ومحمد رسول الله.

وحتى أن يوسف بن عمر عامل هشام قال في خطبته يـوم الجمعـة: إن

<sup>(</sup>١) وردت في الخطوطة [و] (دون عباس وعبد المطلب) وفي باقي الخطوطات (دون عباس بن عبد المطلب).

<sup>(</sup>٢) وردت في الخطوطة [و] (جبلة بن ...) وفي الخطوطة [ب] (جبلة بسن زحس) وفي الخسطوطة [ت] (جبلة بن زحس) كلمة عليها شطب وبالهامش عبارة (بياض بالأصل وهو جبلة بسن زحس) وبالخطوطة [ك] (جبلة بن زهر) مع تعليق بالهامش يغيد بأن التصحيح موجود بهامش الأصل نقلا عن ابن الأثير،

والصحيح جبلة بن زحر: وهو جَبَلَة بن زَحْر بن قيس بن مالك بن معاوية بن سُعْنة بسن بــدّاء بــن سعد بن عمرو بن ذُهْل بن مَرّان بن جُعْنى، وقد قُتِل جبلة يوم دَيْر الجهاجم وكان على القراء مع ابن الأشعث، انظر ابن حزم ص ٤٠٩.

<sup>(</sup>٣) وردت في المخطوطة [و] (ولقد اقتدى والله بعد الحجاج في كفره) وفي بناقي المخطوطات وردت العبنارة على النحو الذي أثبتناه في النص.

<sup>(</sup>٤) وردت في جميع الخطوطات (ابن شنى) وفي هامش الخطوطة [ك] إشارة إلى أن الاسم مصحح بهامش الأصل الذي نقلت عنه إلى (ابن شنق الحميري) نقلا عن أبن الأثير، وهو الصحيح، وقد أورده كذلك الطبري ج٧ ص ٢٥٨.

أول من فتح على الناس باب الفتنة وسفك الدماء، على وصاحبه الزُّنيجي يعنى عيار بن ياسر رضى الله عنها<sup>(۱)</sup>.

وقد خَرِّجَ الحاكمُ من حديث سفيان، عن أبي إسحاق، عن عمرو ذي مُر عن على بن أبي طالب رضى الله تعالى (٢) عنه في قوله تعالى (٩): ﴿وَأَحَلُّوا قَوْمُهُم دَارَ البوارِ (٤) هما الأفجرانِ من قُريش بنو أمية وبنو المغيرة، فأما بنو المغيرة فقد قطع الله دَابِرهم يوم بَدر، وأما بنو أمية فمتعوا إلى حين، قال الحاكم: هذا حديث صحيح،

وسُئِل على رضى الله عنه عن بنى أمية وبنى هاشم #فقال: همم أكثر وأنكر وأمكر، ونحن أفصح وأصبح وأسمح وأسمح .

وقال أبو بكر بن أبى شَيْبَة : حدثنا حَشْرِج بن نباتة : قال : حدثنى (سعيد بن جُمهَان)<sup>(۱)</sup>، قلت لسُفَيْنَة : إن بنى أمية يـزعمونَ أن الخلافة فيهم . فقال : كذب بنو الزَّرْقاء، هم مُلوك من أشرِ الملوك وأول الملوك مُعاوية .

#### فصل (۷)...

#### [تولية الرسول صلى الله عليه وسلم أعماله لبنى أمية]"

وما زلتُ طوالَ الأعوامِ الكثيرةِ أعمل فكرى في هذا وأشباهه إلى مدة يطول ذكرها، وأُذَاكِر به من أدركتُ من مشيخةِ العِلم ومن لقيتُ من خَملسةِ

<sup>(</sup>١) وردت في الخطوطة [و] (عنهما) وفي باقى الخطوطات (عنه).

<sup>(</sup>٢) (تعالى) وردت في الخطوطة [و] ولم ترد في باقي الخطوطات.

<sup>(</sup>٣) وردت في المنطوطة [و] (تعالى) وفي باقي المنطوطات (عَزُّ وجل).

<sup>(</sup>٤) سورة إبراهيم، ملنية (١٤)، الآية ٢٨.

<sup>(</sup>٥) انظر: ابن عبد ربه دالعقد الفريد، ج٣ ص ٢٩٠٠.

<sup>(</sup>٦) وردت في الخطوطة [و] (سعيد بن حمدان) وفي باقي الخطوطات (سعد بن جُمهَان) وعند أبسن حَجَـر العسقلاني جع من ١٤ سعيد بن جُمهَان الأسلحي أبو حفص البصري،

<sup>(</sup>٧) نصل وردت في الخطوطة [و] نقط.

العنوان من عندنا.

.

الآثارِ ونَقلةِ الآخبار، فلا أجدُ في طولِ عُمرى سوى رجلين، إما رجل عَراهُ ما عَرَاني وساءه ما قد دهانى، فهو يجذو في المقبالِ حنّوى ويشكو مسن الألمِ شكّوى، وإما رجلٌ يَرْتَعُ في مَيْدان تقليدِه ويَجُول في عُرْصاتِ تهورِه وتفنيده، فلا يزيدني على التهويل والهذر الطويل إلى أن اتضح (لى)(١) والحمد لله وحده سبب أخذ بنى أمية الخلافة ومنعها بسنى هاشم، وذلك أن أعجاز الأمورِ لا تزال أبدًا تاليةً لصدورها، والأسافل من كل شيء تابعةً لأعاليها. وكل أمرٍ كان خَافيًا، إذا انكشف سببه زال التعجب منه.

وما بَعُدَ على مِنْ بعد سبب اخذِ بنى أمية الخلافة وتقدمهم فيها على بنى هاشم، إلا من أجل الإعراض عن الاعتناء بتعرف أوائسل ذلك وقلة البحث عن غوامضه. وإن الشيء لم يُوضع في مواضعه، وإنما سلَك فيه الكافة إلا قليلاً مذهب التعصب. والواجب على العاقل - بعد معرفة ما خنى من السبب - الإذعان والتسليم، وترث الاعتراض، فاذا بعد الحق إلا الضلال!

وذلك أنه لا خلاف بين أثمة الحديث، ونُقّاد الأخبار، وعُلماء السير والآثار أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم توفى وعامله على مكة أبو عبد السرحمن عتّاب بن أسيد بن أبى العيص بن أمية بن عبد شمس القرشى الأمسوى، أحد من أسلم يوم فتح مكة وإنه لم يزل على مسكة منسذ فتحها الله على رسوله (٢) على الله عليه وسلم عام ثمان مسن الهجرة إلى أن تسوفاه الله تعالى الله عليه وسلم عام ثمان من المجرة إلى أن تسوفاه الله تعالى أن أبو بكر الصديق رضى الله عنه عتابًا حتى ماتا في يوم واحد.

وكان صلى الله عليه وسلم قد<sup>(١)</sup> قسم اليمن بين خمسة رجال: خالد بن سعيد على صنعاء والمهَاجِر بن أبي أُميّة على كِنْدة، وزِيداد بسن لَبيد على

<sup>(</sup>١) (لي) لم ترد في المخطوطة [و] ووردت في باقي المخطوطات.

<sup>(</sup>٢) وردت في المنطوطة [و] (رسوله) وفي باقي المنطوطات (رسول الله).

<sup>(</sup>٣) وردت في المخطوطة [و] (تعالى) وفي باقي المخطوطات (عز وجل).

<sup>(</sup>٤) (وقد) وردت في الخطوطة [و]، ولم ترد في باقي المخطوطات.

حضرمَوْت، ومُعَاذ بن جَبَل على الجند وأبا مُوسى الأشعرى على زَبيدِ (۱) ورُمَع (۱) وعَدَن. فكان عامل رسول الله صلى الله عليه وسلم على صلى على صنعاء اليسن - كها تقدم - خالد بن سعيد بن العاص بن أمية بن عبد شمس، بعشه صلى الله عليه وسلم إليها سنة عشر من الهجرة - وقد مات باذان (۱) - ليكون على صدقات اليمن، فتوفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وخالد على اليمن.

وكان أبّانُ بن سعيد بن العاص بن أمية على البحرين بَسرها وبحسرِها منذ عزلِ العَلاء (بن) الحضرمي حليف بني أمية، وقيل بل مات رسولُ الله صلى الله عليه وسلم والعلاءُ على البحرين.

وكان عمرو بن سعيد بن العاص بن أمية على تَيَّاء وخَيْبَر وتَبُوك وفَدك، فلها تُوفى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم رجع خالد بن سعيد وأبان وعمرو عَنْ عِلَاتِهم، فقال أبو بكر الصديق رضى الله عنه: ما لكم رَجَعْمُ عن عيالِتكم ما أجدُ<sup>(3)</sup> أحق بالعمل من عيال رسولِ الله صلى الله عليه وسلم منكم، ارجعوا إلى أعيالكم. فقالوا: نحن بنو أبى أُحَيْحة لا نعمل لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدًا، ثم مَضوا إلى الشام، وقاتلوا فقُتِلوا في مغَازيها. فيقال: ما فُتِحَتْ بالشام كُورةً من كُورِ الشام إلا وُجِدَ عندها رجلٌ من بنى سعيد بن العاص ميتا.

وكان أبو سفيان بن حرب بن أمية على تَجرَان فمات رسولُ الله صلى الله

<sup>(</sup>۱) زُید: اسم واد باهین به مدینة یُقال لها الحصیب شم غلب علیها اسم البوادی فصارت تعرف بسه. انظر: یاقوت الحموی جه ص ۱۷۲ والبکری ج۲ ص ۹۹۶.

<sup>(</sup>۲) موضع باليمن: انظر: ياقوت جـ٤ صـ ۲۸۵ والبكرى جـ۲ صـ ۲۷۶.

<sup>(</sup>٣) هو باذان عامل كسرى على اليمن - فيا يقول الطبرى - جمع له الرسول صلى الله عليه وسلم اليمن كلها حين أسلم سنة ١٠ هـ، وبعد وفاته فى نفس السنة فُرقَت أعيال اليمن بين ابنه وجماعة من الصحابة. ويذكر العلبرى أن الذى ولى صنعاء هو شهر بن باذان وأن خالد بن سعيد ولى على ما بين نجران ورمع وزبيد أما أبسو مسوسى فقد وُلى على مأرب. انظر: الطبرى ج٣ ص ١٥٨، ص ٢٢٧ و ٢٢٨.

<sup>(</sup>٤) وردت في المخطوطة [و] (وما أجد) وفي باقى المخطوطات (وما أحد).

عليه وسلم وهو عليها. وقيل بل كان على تَجبرَان لما تُدوفى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عمرو بن حَرْم بن زَيْد بن عمرو بن عبد عَدوف بن غُنم بن مالك بن النجار الأنصارى.

قال الواقدى عن إبراهيم بن جعفر عن أبيه عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى (۱) أنه قال: « تُوفى رسولُ الله صلى الله عليسه وسلم وأربعسة مسن بنى أمية \* عُمالُه: عَمَّاب بن أسيد على مكة، وأبان بن سعيد بن العاص على البحرين، وخالد بن سعيد على صنعاء، وأبو سفيان على نجران. قال الواقدى: وأصحابنا مجمِعُون على أن رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قبض وأبو سفيان حاضر.

وقال ابن الكلبى: كان أبو سفيان غائبًا: فلما قدم قال: كيف رَضيم يا بنى عبد مناف أن يلى أمركم غيركم.

وقوم يقولون إن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم وَلَّى أبا سفيان صدقاتِ خَوْلاَن (ونَخْلَة)(١)، وَوَلِّى يزيد بن أبي سفيان على نَجْران والله أعلم، وكان على جُرَش (١) سعيدُ بن القشب الأزْدِيّ حليف بني أمية، فات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عليها.

<sup>(</sup>١) (تعالى) وردت في الخطوطة [و] ولم ترد في الخطوطة [ب].

<sup>(</sup>٢) (وَتَعَلَّة) لم ترد في المخطوطة [و]، ووردت في المخطوطة [ب].

والمقصود هنا على الأغلب تُحلّة اليمنية التى تقع شمالى بلاد خولان الشامية أى الفرع الشهالى من قبيلة خولان ومنازلهم كانت فى جنوبى تهامة، وربما فى بلاد عسير الحالية. انظر: الحسن بسن عبد الله الأصفهان، بلاد العرب، تحقيق حمد الجاسر والصالح أحمد العلى، الرياض، ١٣٨٨ه، ١٩٦٨م، ص ٣٧٥٠.

وانظر كذلك: تعليق بوزورث على ترجمته الإنجليزية للنزاع والتخاصم التعليق رقم ٧٧. وانظر: البكرى جـ ٤ ص ١٣٠٤ و ١٣٠٥.

 <sup>(</sup>٣) جُرَش: يخلاف من مخاليف اليمن من جهة مكة وقاعلته تحمل نفس الاسم وقيل إنها مدينة عظيمة باليمن.

وقد ورد ذكره عند الهمداني في صفة جزيرة العرب، تحقيق محمد بسن على الأكوع الحسوالي، السرياض 1891 هـ/ ١٩٧٤ م، ص ٦٥. وهو يذكر أن جُرَش توجد في اليمن الخضراء، ويفسر بوزورث الخضراء بيأنها ببلاد الغابات، وانظر كذلك ياقوت ج٣ ص ٨٤ و ٨٥. والبكري ج٢ ص ٣٧٦.

وكان المهاجر بنُ أبى أمية بن المغيرة بن عبد الله بن مخزوم، أخو أم سلّمة أم المؤمنين رضى الله عنها على صدقاتِ كِنْدَة والصَّدِف (١)، ثم ولاه أبو بكر الصديق رضى الله عنه اليمنَ.

وكان عمرو بن العاص بن واثل بن هاشم بن سعيد بن سهم السهمى، حين وفاة رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، على عيان، بعد ما بعثه النبى صلى الله عليه وسلم على سرية نحو الشام إلى أخوال أبيه العاص بن واثل من بَلِى يدعوهم إلى الإسلام ويستنفرهم إلى الجهاد، ثم أمده رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بجيش فيه أبو بكر وعمر وأبو عبيدة بن الجراح رضى الله عنهم فصلُوا خلفه. ثم عمل عمرو بن العاص بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب وعثان بن عفان رضى الله عنها.

وكان على الطائف عثمان بن أبى العاص بن بشر بن عبد دهمان الثقسنى ومات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عليها(١).

فإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أسس هذا الأساس وأظهر بنى أمية لجميع الناس بتوليتهم أعماله فيا فتح الله عليه من البلاد، كيف لا يقوى ظنهم، ولا ينبسط رجاؤهم، ولا يمتد إلى الولاية أملهم ؟(٢).

أم كيف لا يضعف أمسل بسنى هساشم وينقبض رجساؤهم ويقصر أملهم العباس بن عبد المطلب، وابن أخيه على بن أبى طالب رضى الله عنها يريد أحدهما استعلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فى مرض موته عن هذا الأمر، هل هو فيهم أم فى غيرهم، ويأبى الآخر ذلك؟ كما خَرَّجَ البخارى فى حَديثه عن الزَّهْرى قال: فأخبرن (٤) عبد الله بن كعب بن مالك

<sup>(</sup>١) الصَّلَوف: مخلاف بالبمن، ياقوت جـ٥ ص ٣٤٥.

<sup>(</sup>٢) هناك اختلافات بين المصادر القديمة في تحديد أسماء عيال الرسول صلّى الله عليه وسلّم.

<sup>(</sup>٣) وردت هذه العبارة في المخطوطة [ب] (ولا يحتد في الولاية أملهم).

<sup>(</sup>٤) وردت في المخطوطة [و] (فأخبرن) وفي باقي المخطوطات (أخبرن).

الأنصارى، أن عبد الله بن عباس أخبره، أن على بن أبي طالب رضى الله عنه خرج من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فى وجعه الذى توفى فيه، فقال الناسُ: يا أبا الحسن، كيف أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أصبح بحمد الله بارثًا. فأخذ بيده عباس بن عبد المطلب رضى الله عنه، فقال له: «أنت والله بعد ثلاث عبد العصا، وإنى والله لأرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوفى من وجعه هذا، إنى لأعرف وجوه بنى عبد المطلب عند الموت، اذهب بنا إلى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فلنسأله فى مَنْ هذا الأمر؟ إن كان فينا علمنا ذلك، وإن كان فى غيرنا علمناه، فأوصى بنا. فقال على: إنا والله لثن سألناها رسولَ الله صلى الله عليه وسلم فنعناها فنعناها الناسُ بعده، وإنى والله لا أسالها من رسولِ الله صلى الله عليه وسلم.

ورواه مُحمد بن إسحاق عن الزُّهْرِيّ إلا أنه لم يَـذْكُر مـا قـاله فى العصـا وزاد فى آخره فتوفى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم حين اشـتد الضـحى مـن ذلك اليوم.

وفى رواية: وخلا العباسُ بِعَلى فقال له: «هل تعلم أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم أوصى إلى غيرك بشيء»؟ فقال له: «اللهم لا»، فخرج العباسُ على بغلة له حتى أتى عَسْكرَ أسامة بن زيد<sup>(۱)</sup>، فلق أبا بكر وعمر وغيرهما فقال: «هل أوصاكم رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بشيء؟» قالوا: «لا». فرجع إلى على فقال: «إنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم مقبوضٌ فامُدُدُ يَدَك أبايعك فيقال: عمَّ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم بايع ابنَ عم رسول الله ويبَايعك أهلُ بيتِك، فإن مثل هذا الأمر لا يُوخر». فقال: «يَرْحُمك الله ومن يطلب هذا الأمر غيرنا يا عم»!

<sup>(</sup>۱) كان أسامة على رأس سرية مُعْدَّة لملاقاة الروم عندما تُوفى الرسولُ صلّى الله عليه وسلّم انظر: الطبرى ج٣ ص ١٨٤.

وقال ابن سعد: «انبانا(۱) عمد بن عمر: حدثنى (محمد بن عبد الله)(۱) ابن انحى الزُّهْرِى قال: سمعت عبد الله (بن حسن)(۱) يُحدُّث عمى النَّهْرِى يقول: حَدَّثَتْنِي فاطمة بنت الحُسين قالت: «لما توفى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم قال العباسُ: يا على قُمْ حتى أبايعك ومَنْ حَضَر، فإن هذا الأمر إذا كان، لم يُرِدُ مثله، والأمر في أيدينا» فقال على: «وأحدُ يَالله عنه (۱) غيرنا»! فقال العباسُ: أظن وأنه سيكون. فلما بُويع لأبى بكر رضى الله عنه (۱) ورجعوا إلى المسجد سمع على التكبير فقال: «ما هذا؟» فقال: هذا ما دعوتك إليه فأبيت على. فقال على: «أيكون هذا؟» فقال العباسُ: «ما يُرد مثل هذا على على: «أيكون هذا؟» فقال العباسُ: «ما يُرد مثل مثل هذا المنه على التكبير فقال العباسُ: «ما يُرد من مثل هذا قط».

وقال محمدُ بن عمر: «قد خرج أبو بكر من عندِ النبى صلى الله عليه وسلم حين تُوفى وتخلف عنده على والعباسُ والزبيرُ»، فذلك حين قال عباس هذه المقالة. وخَرَّجَه عبد الرزاق عن معْمَر عن الزُّهْرِي بمعناه.

قال عبد الرزاق<sup>(۱)</sup>: وكان معْمَر يقول لنا: أيها كان أصوب عندكم رأيًا؟ فنقول: العباس. فيأبى، ثم قال: لو أن عليًّا سأله عنها فأعطاه إياها فمنعه الناسُ كانوا قد كفروا.

<sup>(</sup>١) وردت في المخطوطتين [و، ت] (أثبأنا) وفي المخطوطتين [ب، ك] وردت مختصرة (أنا).

<sup>(</sup>۲) وردت فی الخطوطة [ب] (عمد بن عبد الله) وفی الخطوطة [و] (عمد بن عبد الملك) والصحیح عمد بن عبد الله بن المحارث بن زُهْرة الزهری. انظر: ابن حَجَر ج ۹ ص ۲۷۸.

<sup>(</sup>٣) (بن حسن) لم ترد في المخطوطة [و] ووردت في باقي المخطوطات.

<sup>(</sup>٤) ورضى الله عنه وردت في المخطوطة [و] فقط.

<sup>(</sup>٥) وردت في المخطوطة [و] (ما يُرد) وفي باقي المخطوطات (ما رُد).

<sup>(</sup>٦) لم ترد (قال عبد الرزاق) في المخطوطة [ب] ووردت هكذا في باقي المخطوطات.

قال (عبد الرزاق) (١) فَحَدَّثْتُ به ابن عُيينة فقال: قال الشعْبِي : لو أن عليًا سأله عنها كان خيرًا له من ماله وولده.

وروى إسماعيلُ بن خالد عن الشعبيّ قال: «قال العباسُ لعلى رضى الله عنها حين مَرِض النبي صلى الله عليه وسلم: إن أكاد أعْرِف في وجه رسولِ الله صلى الله عليه وسلم الموت، فانطلق بنا إليه نسأله من يَسْتَخْلِف، فان يَسْتَخْلِف، فان يَسْتَخْلِف، فان يَسْتَخْلِف، فان يَسْتَخْلِف، فان يَسْتَخْلِف، فان عليه وسلم قال على للعباس كلمةً فيها جفاء. فلها قبض رسولُ الله عليه وسلم قال العباسُ لعلى: «ابسط يَدَك فلنا عَبْض يده». قال الشعبيّ: «لو أن عليًا أطاع العباس كان خيرًا له من مُحمر النَّعَم هن مُحمر النَّعَم هن مُحمر النَّعَم هن أنه.

<sup>(</sup>١) وردت في الخطوطة [و] (ابن عبد الرزاق) وفي الخطوطة [ب] (عبد الرزاق).

<sup>(</sup>٢) وردت في المخطوطة [و] (يستحلف) وفي المخطوطة [ب] (استحلف).

<sup>(</sup>٣) وردت في المخطوطة [و] (رسول الله) وفي باقى المخطوطات (النبي).

<sup>(</sup>٤) مُحر النعم : الجمالُ الحمراء.

<sup>(</sup>٥) العبارة بين القوسين لم ترد في الخطوطة [و]، ووردت في الخطوطة [ب.].

<sup>(</sup>٦) (هذا) وردت في الخطوطة [و] فقط.

المخزومية »(١). قالوا: «بلى» قال: «إذا بَلَغ بنو هذا أربعين رجلا كان الأمرُ فيهم (١)». وكان مروان بن الحكم إذا جرى بينه وبين معاوية بن أبى سفيان كلام قال لمعاوية: «إنى والله لأبو عشرة، وأخو عَشرة، وعم عَشرة وما بَقي إلا عَشرة حتى يكون الأمر في». فيقول معاوية : «أخَذَها والله من عين صافية ». فهذا الحديث كما تسمع (١).

وقد روى أبو بكر بن أبى شَيْبَة من حديث عبد الله بن عمير قال: قال معاوية : مازلت أطمع في الخلافة مُنذُ قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «إنْ مَلَكتَ يا معاوية فأحسِن »(٤).

وقال وكيع: خدثنا الأعمش عن أبى صالح قال: «كان الحادى يحدو لعثان رضى الله عنه ويقول:

إن الأمسير بعسده على وفي السرُّبَيْرُ خَلَف السوصي

فقال كعبُ الأحبار: «بل هو صاحب البغلةِ الشهباء»، يعنى معاوية، (فبلغ ذلك معاوية) فأتاه فقال: «يا أبا إسحاق ما تقول هذا وهاهنا على

<sup>(</sup>۱) المخزومية: أم الحكم بن أبى العاص وهي رُقيَّة بنت الحارث بن عبيد بن عمر بن تَخْزُوم انظر: ابس سعد طبقات ج ٥ ص ٤٤٧.

<sup>، (</sup>٢) ذكر الأصفهان في كتاب الأغان هذه الرواية ج ١٣ ص ٢٦٢، وإن كنا لم نستدل على الواقعة في أى مصادرنا الأخرى وهي واقعة مشكوك في صحتها، فللعروف أن الحكم بن العاص لم يُسلم إلا بعد فتح مكة، ومن ثم لم يكن من المتصور أن يكون من ضمن المهاجرين إلى الحبشة حيث إنه كان مسن المؤذيس للسرسول صلى الله عليه وسلم في مكة.

<sup>(</sup>۳) ورد ذكر الجدل بين معاوية ومروان بن الحكم في الكثير من المصادر التي رجعنا إليها وإن اختلفت بعضى الملابسات باختلاف المصادر. هذا وقد كان موضع فخر بني الحكم على بني حرب في أن عثان بن عضان وهو من بني الحكم تزوج رقية ابنة الرسول صلى الله عليه وسلم وكذلك إنهم كانوا أكثر عددًا، فقد كان لمروان ابن الحكم عشرة أولاد وكان لعبد الله بن عامر بن كريز وهو من آل الحكم اثني عشر ولدًا في حين أن سعيد ابن العاص كان له من الولد عشرون حسبا تذكر المصادر. انظر: الزبيري ص ١٠٠، ١٢٠، ١٥٩، ١٦٩؛ ابن حزم: ص ٨٧ - ٨٩.

<sup>(</sup>٤) انظر ابن عبد ربه ج٤، ص ٢٦٤.

<sup>(</sup>٥) العبارة بين القوسين لم ترد، في المخطوطة [و] ووردت في باقي المخطوطات.

والزبير وأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، قال: أنت صاحبها ١٥١١.

وقد جاء عن طريق<sup>(۱)</sup> عن أبي هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: « رأيتُ في النوم بنى الحكم وبنى أبي العاص يَنُزون (۱) على منبرى كيا تنزو القِرَدة » قال: « فما رُؤى النبي صلى الله عليه وسلم مستجمعًا ضاحكًا حتى تُوفى ».

وعن سعيد بن المسيّب قال: «رأى النبي صلى الله عليه وسلم بنى أمية على منابرِهم فساءه ذلك، فأوحى إليه إنما هى دنيا أُعْطُوها، فقرت \* عينه، وهى قوله تعالى: ﴿وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس﴾(١) (يعسى بلاء للناس) (١).

وقد رُوىَ أن رجلا قام إلى الحسن بن على رضى الله عنها فقال: «يا مسوّد وجه المؤمنين، فقال: لا تؤنبني رَحمك الله، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رأى بني أمية يخطبون على منبره رَجلا رَجُلا فساءه ذلك فنزلت ﴿ إنا أعطيناك الكوثر﴾ (والكوثر) بنهر في الجنة، ونزلت ﴿ إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر (م) يعنى

<sup>(</sup>۱) انظر الخبر في الطبري جدًا من ٣٤٣.

<sup>(</sup>٢) في المخطوطة [و] (طريق) وفي باقي المخطوطات (طرق).

<sup>(</sup>٣) ينزون: يَشِبُون.

<sup>(</sup>٤) سورة الإسراء، مكية (١٧) من الآية ٦٠، هذا وتميل معظم كتب التفسير إلى اعتبار الرؤيا المقصودة هنا في رؤيا الإسراء والمعراج، ويرى بعض المفسرين أن المقصود رؤيا رآها الرسول صلى الله عليه وسلم يبوم بدر أو رؤيا رآها سنة الحديبية.

انظر: مختصر تفسير الطبرى للتجيبي جا ص ٣٩٣ و ٣٩٤ - ومختصر تفسير ابن كثير جا ص ٣٨٦ - ومختصر تفسير البنى ذكره المقريزى فسمن ومحمد فريد وجدى المصحف المفسر ص ٣٧٢، هذا وقد أورد القرطبي هذا التفسير البذى ذكره المقريزى فسمن تفسير الآية الكريمة، أنظر: القرطبي ه الجامع لأحكام القرآن، جا ص ٢٨٢ و ٢٨٣.

<sup>(</sup>٥) لم ترد العبارة بين القوسين في المنطوطة [و] ووردت في باقي المنطوطات.

<sup>(</sup>٦) سورة الكوثر، مكية، (١٠٨) الآية ١.

<sup>(</sup>٧) (والكوثر) لم ترد في المخطوطة [و] ووردت في باقي المخطوطات.

<sup>(</sup>٨) سورة القدر، مكية (٩٧)، الآيات ١ - ٣.

عَلَكَ بني أمية، فَحُسِبَ ذلك، فإذا هو لا يزيد ولا ينقص ١٠٠٠.

وعن أبى هريرة رضى الله عنه وأبى سعيد النُحدُرِى، رضى الله عنه (٢)، أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا بلغ بنو أبى العاص أربعين رَجُلا، اتخذوا دينَ الله دَغلالًا، وعبادَ الله خولا، ومالَ الله دُولاً.

قال الزبير بنُ بكار: قال عمى مُصْعب عن عبد الله بن محمد بين عبى بن عروة من الزبير، أو غير عبد الله، وحَدثنيه عمد بين الضحاك المُحزَامِي عن أبيه: أن عمرو بن عنان بن عفان رضى الله عنه فيطيل، وكان المُوادُ يدخلون عليه فيخرجون ويتخلف في مروان بن الحكم عنده فيطيل، فأنكرت رَمْلةُ بنتُ معاوية ذلك، وهي امرأة عمرو بين عنان فخيرقَت كُوّة واستمعت مروان، فإذا هو يقول لعمرو: ما أخذ هؤلاء الخيلافة إلا بياسم أبيك، فما يمنعك أن تنهض بحقك، فنحن أكثر منهم رجالا: منا فلان ومنهم فلان ومنهم فلان ومنهم فلان ومنهم فلان، حتى عَدد فضول رجيال بيني أبي العياص على فضل، وفلان وهو فضل، حتى يُعَدد فضول رجيال بيني أبي العياص على فضل، وفلان وهو فضل، حتى يُعَدد فضول رجيال بيني أبي العياص على فلما خرج عمرو إلى الحج خرجت رملة إلى أبيها فقيمت عليه الشامُ فقيال لها فلما خرج عمرو إلى الحج خرجت رملة إلى أبيها فقيمت عليه الشامُ فقيال لها معاوية: «واسواته وما للحُرة تُطلق! طلقك عمرو؟ فأخبرته الخبر وقالت: وما

<sup>(</sup>١) حول الأحاديث التي تُشير إلى تولى بني أمية انظر: فنسنك دمفتاح كنوز السنة، ص ٦٤.

أما عن تفسير الآيات وأسباب التنزيل فلم تُرد على النحو الذي أورده القريزي في أي من مصادرنا.

<sup>(</sup>٢) وردت في المخطوطة [ب] (وعن أبي هريرة وأبي سعيد الحدري رضي الله عنهما.

<sup>(</sup>٣) دغلا: يقال دغل الأمر أي أفسده أو أدخل فيه ما يُفسيده ويخالفه.

<sup>(</sup>٤) (رضى الله عنه) وردت في المخطوطة [و] فقط.

<sup>(</sup>٥) وردت في المخطوطتين [و، ت] (يتخلف) وفي المخطوطتين [ب، ك] (تخلف).

<sup>(</sup>٦) وردت في المخطوطة [و] (فنحن) وفي باقي المخطوطات (فلنحن).

 <sup>(</sup>۷) وردت في المخطوطة [و] (ابن) وفي باقى المخطوطات (بني).

<sup>(</sup>٨) وردت في المخطوطتين [ت، ك] (وتجهز).

<sup>(</sup>٩) لم ترد الجملة من أول (فلما برئ عمرو..)... في جهازه في المخطوطة [ب].

زال يُعَدد (۱) فضل رجال (بنی) (۲) أبي العاص على بنى حرب حتى ابنى عثان وخالد (ابنی) (۲) عمرو فتمنيت أنها ماتا، فكتب معاوية إلى مروان بن الحكم (۱).

الله المنافق المسلم المنافق المن

واشهد يا مَروان أن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إذا بلغ ولد الحكم ثلاثين رجلا، اتخذوا مال الله دُولا ودينَ الله دَغْلاً وعبادَ الله خَولا».

فكتب إليه مروان: «أما بعد يا معاوية فإن أبو عَشرة وعسم عشرة والسلام»(١)، وروى عن معاوية أنه قال لعبد الله بن عباس رضى الله عنها: «أنشدك الله يا ابن عباس، أما تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر

<sup>(</sup>١) وردت في المخطوطة [و] (يُعَدِد) وفي باقي المخطوطات (يَعد).

<sup>(</sup>۲) لم ترد (بني) في المخطوطة [و]، ووردت في بساقي المخسطوطات، وفي المخسطوطة [ب] وردت (بسني أبي العمامي).

<sup>(</sup>٣) وردت في الهنطوطة [و] (ابن) وفي باقي الهنطوطات (ابني).

<sup>(</sup>٤) انظر: «نسب قریش» للزبیری ص ۱۱۰.

<sup>(</sup>٥) وردت في المخطوطة [و] تراك وفي باقي المخطوطات (تزال).

<sup>(</sup>٦) انظر: الزبيرى ونسب قريش، ص ١٠٩ و ١١٠، وانظر كذلك الأغانى ج١٣ ص ٢٦١ و ٢٦٢ (ط دار الكتب سنة ١٩٥٠) ورد خبر يدور حول نفس المعنى وإن كان لم يَرد فيه ذكر أبيات الشعر الواردة هنا، بل وردت أبيات أخرى برغم أن بوزورث يشير فى تعليقاته إلى وجود الأبيات فى الأغنانى ج٢ ص ٨١ وج٢١ ص ٧٣ من طبعة بُولاق، وبمراجعة هذه المواضع فى طبعة بولاق لم نعثر على البيتين ولكن هناك أبيات أخرى وردت فى صلب خبر يدور حول خلافات دارت بين مروان بن الحكم وأخيه وبين معاوية بن أبى سفيان.

هذا وقد أشار بوزورث فى تعليقاته كذلك إلى أن الدكتور مارتن Martin Hindes يرى أن النهاية السي خمة بها مروان خطابه (والسلام) بمعنى (وخلاص) فى العامية المصرية، ويستبعد أن تكون كلمة (السلام) هنسا هسى التحية الإسلامية التقليدية. فهو يراها كلمة لإقفال باب المناقشة فى الموضوع، وقد أشار بوزورث فى هذا التعليق التحية الإسلامية التقليدية. هنز وهو قاموس سبيرو فى ألفاظ العامية المصرية SPIRO, An Arabic English إلى المرجع الذى اعتمد عليه د. هنز وهو قاموس سبيرو فى ألفاظ العامية المصرية Dictionary of the Collequial Arfic of Egypt, Cairo, 1895, p. 1876.

هذا » يعنى مروان بن الحكم فقال: «أبو الجبابرة الأربعة» - فقسال ابسن عباس: «اللهم نعم».

وقد اقتدى برسول الله صلى الله عليه وسلم في ولاية الأعمال أبسو بسكر الصديق رضي الله عنه، فإنه لما استخلف بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فى ولاية الأعمال وارتَدَّت العربُ، قطّعُ رَضِى الله عنه البعوثُ، وعقدَ أحددُ عشرَ لواءً على أحد عشر جُنداً، فعقد لخالد بن الـوليد المخـزومي وبعثـه لقتـال طُلَيحة بن خويلد الأسدى ثم مالك بن نُويْرة. وعَقدَ لعكرمة بن أبي جَهل المخزومي، وبعثه لقتال مُسَيِّلمَة بن تمَّامة بن المطوح بن رَبيعة بن الحارث. وعَقَدَ للمُهاجر بن أبي أمية المخزومي وبعثه لقتالِ جنودِ الأسود بسن كَعْسِب بسن عَسُون العنسى، ومَعونة الأبناء على قيس بن المكشوح. وعقد لخالد بس سسعيد بسن العاص بن أمية وبعثه إلى مشارف الشام، وعقد لعمرو بن العاص وبعثه إلى قُضَاعة، وعقد لحذَيْفَة بن مُحصِن العَلْقَان (من علقان)(١) بن شرحبيل بن عمرو ابن مالك بن يزيد ذي الكلاع وبعثه إلى أهل دَبَا(٢) - هي مدينة قديمة من مدن عيَان. وعَقَد لعرفَجَة بن هرثمة وبعثه إلى مَهَـرَة". وبعث شرحبيـل بسن حَسَنَة في إثرِ عِكْرِمةً بن أبي جهل، فإذا فَرغَ من اليمامة لحق بقضاعةً. وعقد لطَرَيْفة بن حاجم وبعثه إلى بني سليم ومن معهم من هَوَازِن. وعقد لسُوَيد بن مُقْرِن بن عائد المزنى وبَعَثُه إلى عامل تهامة (١) \* اليمن، وعقد للعلاء بن الحضرمي وبَعَثُه إلى البحرين (٥).

<sup>(</sup>١) (من علقان) لم ترد في الخطوطة [و] ووردت في باقي الخطوطات.

 <sup>(</sup>۲) دَبًا: مدینة قدیمة من مدن عیان تعرف بقصبة عیان ولها ذکر فی آیام العرب وأخبارهم انظر: یاقوت
 وی ص ۳۰.

<sup>(</sup>٣) مَهُرة: مدينة باليمن في ناحية الشَحْر في المنطقة الساحلية. انظر: القزويني آثـار البـلاد وأخبـار العبـاد من ٦٧.

<sup>(</sup>٤) في المخطوطة [و] (وبعثه إلى عامل تهامة) وفي باقى المخطوطات (وبعثه إلى تهامة).

<sup>(</sup>٥) حول حروب الردة انظر: الطبرى ج٣، ص ٣١٧.

فلحق كل أمير بجُنْدِه حتى انقضت حروبُ الردةِ، فبعث أبو بكر رضى الله عنه خالد بن الوليد لفتح العراق، وأردفه بغيلان بن غَمْ بن زُهَيْر بن أب شداد بن ربيعة بن هلال بن وهيب الفهرى وأمدهما بالقعقاع بن عمرو. وجَهز الجنود إلى الشام فبعث خالد بن سعيد بن العاصى وأردفه بذى الكلاع وعكرمة ابن أبي جهل وعمرو بن العاص والوليد بن عتبة. وعقد ليزيد أب سن أب سفيان بن حَرْب على جيش عظيم هو جهور من انتدب إليه وجَهزَه عوضًا عن عالد بن الوليد. وعقد لأبي عُبيدة بن الجرّاح وبعثه إلى حُص. وأمد يزيد بن أبي سفيان بأخيه معاوية بن أبي سفيان ومعه جيش. فنزل أبو عبيدة الجابية (۱)، ونزل يزيدُ البلقاء (۱)، ونزل شرَحْبيل بن حَسَنة الأردُن وقيسل بصرى (۱) ونسزل عمرو بن العاص القُريًات (۱۰).

ولما مات أبو بكر رضى الله عنه واستخلف من بعده عمر بن الخطاب رضى الله عنه، كانت عماله على مكة نافع بن عبدالحارث الخراعي، وعلى الله عنه، كانت عماله على مكة نافع بن عبدالحارث الخراعي، وعلى الطائف عُمَّانُ بن أبى العاص بن أمية، ثم سُفيّانُ بن أبى عبد الله الثقنى،

<sup>(</sup>١) توجد إشارة بهامش المخطوطة (ب) أن المخطوطة التي نقلت عنها وردت العبارة التالية: (رضي الله عنه كان خيرًا من أخيه معاوية).

<sup>(</sup>٢) الجَابية: قرية من أعيال دمشق ثم من عمل غلجَيْدُور من ناحية الجوْلان قرب مرج الصغر في شمالي حُودان وبالقرب منها تل يسمى تل الجابية ويقال لها جَابية الجوْلان، وكذلك ياقوت ج٣ ص ٣٣.

<sup>(</sup>٣) البَلْقَاء كورة من أعمال دمشق بين الشام ووادى القُرى فيها عَبَّان وفيها قُرى كثيرة ومـزارع واسـعة انــظر ياقوت ج ٢ من ٢٧٦ و٢٧٧.

وقد أضاف بوزورث فى تعليقاته أن البلقاء كانت بعد الفتح منزلاً لجهاعات من كلّب وكِنْدة، وأنها أصبحت منتجعًا مفضّلا لحلفاء بنى أمية فأنشئوا فيها عددًا من البوادى أو القصور الريفية، انظر مادة بلقاء فى السطبعة الثانية من دائرة المعارف الإسلامية بقلم (Voil. I, P. (D. Sourdal).

<sup>(</sup>٤) بصرى المقصود بها هنا الشام وهي قصبة كورة خُوْرَان. أنظر ياقوت جـ ٢ ص ٢٠١ – ض ٢١٠.

<sup>(</sup>ع) ذكر ياقوت أن القُرَيات تدخل فى منازل طبى على بعد ثلاث أو أربع ليال من شيّاء وأنت مقبل من وأدى القرى. أنسظر يساقوت ج ٧ ص ٦٩ - البسكرى ج ٣ ص ٩٣٩، ص ١٠٠٧ و١٠٠٣ راجسع كذلك تعليقات بوزورث، ومادة قريّات الملح فى دائرة المعارف الإسلامية بقسلم نيسدل ,1. E. 1., المسلامية بقسلم نيسدل ,2nded .2nded

وعلى اليمن يعلى بن منيه، وعلى عُهان واليمامة حُذيفة بن محصن، وعلى البحرين العلاء بن الحضرمي، ثم عثان بن أبي العاصى، وعلى الكوفة سعد بن أبي وقاص، ثم المغيرة بن شعبة، ثم عَيَّارُ بن ياسر، ثم أبو موسى الأشعرى، وعلى الشام أبو عبيدة بن الجراح، ثم يزيدُ بن أبي سُفيان، ثم معاوية بن أبي سفيان، ثم معاوية بن أبي سفيان، وعلى الجزيرة عياض بن غُمْ، وعلى مصر عمرو بن العاص رضى الله عنهم أجعين.

فانظر كيف لم يكن في عُمالِ رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا في عُمالِ ابى بكر وعمر رضى الله عنها أحد من بنى هاشم (۱). فهذا وشِبُهُ هو الدى حَدّد أنيابَ بنى أمية، وفتَح أبوابَهم، وأترع (۱) كأسهم، وفتَل أمراسهم (۱) حتى لقد وقف أبو سفيان بن حرب على قبر حمزة رضى الله عنه فقال: «رحمك الله أبا عمارة \* لقد قاتلتنا على أمر صار إلينا ». وروى أن الأمر لما أفضى إلى عثمان بن عفان (۱) أبى أبو سفيان قبر حمزة فَركَلَه بِرِجْلِه ثم قال: «يا حمزة، إن الأمر الذى كنت تقاتلنا عليه بالأمس قد مَلكناه اليوم، وكنا أحق به من تم وعدى ».

قال مؤلفه: وما هي إلا الدنيا، وإن الدينَ لعارضٌ فيها والعاجلةُ محبوبة. ويهذا ارتفعت رءوس وخضعت نفوسٌ، فإن دلائل الأمور تَسْبِق وتباشير الخير تُعْرف، ولله في خلقه قضاء يمضيه، ويأبى الله أن يتم شيئا من أمر الدنيا ويعتربه النقصُ.

<sup>(</sup>١) ورد بهامش الخطوطة [ك]: (إنما لم يجعلوا بنى هاشم عيالاً لِشرفهم إذ الشريف لا يُشارف وإنما يبقى ليشاور في الأمور المعضلة)، وهي إضافة من الناسخ على الأرجح وقد ذكر بوزورث أن هده العبارة وردت على هامش مخطوطة ليدن بما يرجح أنها الأصل الذي نقلت عنه مخطوطة دار الكتب.

<sup>(</sup>۲) وأترع: ملأ.

<sup>(</sup>٣) أمراسُهم: حبّالهم والأمراسُ هي الحبالُ ومفردها مَرَسَه.

## فصل (۱)

## [بنو هاشم وولاية الأعمال]\*

. ولما كانت بنو هاشم من بين قريش كُلها قد (۱) اختصها الله سبحانه بهذا الأمر، أعنى الدعوة إلى الله تعالى والنبوة والكتاب، فحازت بذلك الشرف الباق، وكانت أحوال الدنيا من الخلافة والملك ونحوه زائلة، ولهذا زَوَاها (۱) الله تعالى عنهم تنبيها على شرفهم وعُلو مقدارِهم، فإن ذلك هو خيرة الله لنبيسه (محمد) صلى الله عليه وسلم.

كما ثَبَتَ أنه صلى الله عليه وسلم لما خُيرٌ اخْتَار أن يكون نبيًا عبدًا ولم يختر أن يكون نبيًا عبدًا ولم يختر أن يكون نبيًا ملكًا، وسأل مثل ذلك لآله.

كما قد ثبت فى الصحِيحَيْنِ وغيرهما من حديث عِمارةً، عن أبى زَرْعةً، عن أبى وَرْعةً، عن أبى هُرَيْرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اللهم الجعل رزق آل محمد قُوتا» (٥).

وروى أبو عيسى الترمذى عن حديث عُبيد الله بن زُحُر، عن على بن يزيد، عن القاسم، عن أبى عبد الرحمن عن أبى أمامة رضى الله عنه (١)، عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: «عَرَضَ على ربى ليَجْعلَ لى بطحاء مكة ذَهَبًا،

<sup>(</sup>١) وردت كلمة (فصل) في المخطوطة [و] فقط.

**العنوان** من عندنا.

<sup>(</sup>Y) وردت (كلها) في المخطوطة [و] فقط.

<sup>(</sup>٣) زواها: ذهب بها وزواها عنهم أي حرفها ونحاها.

<sup>(</sup>٤) محمد لم تُرد في المخطوطة [و] ووردت في باقى المخطوطات.

<sup>(</sup>٥) فنسنك وآخرون، المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوى ج ٢ ص ٢٥٣.

<sup>(</sup>٦) (رضى الله عنه) وردت في المخطوطة [و] فقط ولم ترد في باقي المخطوطات.

قلت: لا يارب (ولكن) (١) أشبع يوما وأجوع يومًا - أو قال ثلاثًا أو نحو هذا - فإذا جُعْتُ (تَضَرَّعْتُ) (١) إليك وذَكَرْتُك، وإذا شَبعتُ شَكَرْتُك وحمدتُك». وقال الترمذي: هذا حديث حسن (١).

وخَرِّج البخاريُ من حديثِ ابن أبي ليلى: «حَدثنا على رضى الله عنه: أنَّ فاطمةَ عليها السلام اشتكت ما تَلْق من الرَّحَى عما تَطْحَن، فبلغها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى بسبّي فأتته تسأله خادمًا الله فسلم تسوافقه فذكرت ذلك لعائشة رضى الله عنها، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم، فذكرت ذلك عائشة له - فأتانا وقد دَخلنا مضاجِعنا فذهبنا(٤) لنقوم فقال: على مكانكما (فقعد(٥) بيننا) حتى وجدتُ قَلَميه على صدرى فقال: «ألا أذلكما على خير بما (سألتما)(١)، إذا أخذتما مضاجعكما، فكبرا أربّعا وثلاثين واحمدا ثلاثًا وثلاثين، وسبحاه ثلاثًا وثلاثين، (فإن (١)) ذلك خير لكما مما سألتماه. وأخرجه أحد ه (١).

ولأبى داود من حديث أبى الدرداء، عن على بن أعبد قال: «قال لى على رضى الله عنه: الا أحدثُك عنى وعن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت من أحب أهله إليه، قلت: «بلى» قال: «فإنها جَرت بالرَّحى

<sup>(</sup>١) (ولكن) لم ترد في المخطوطة [و] ووردت في باقي المخطوطات.

 <sup>(</sup>۲) وردت في المخطوطة [و] (فضرعت) وفي باقي المخطوطات (تضرعت).

<sup>(</sup>٣) المعجم المفهرس ج ۽ ص ١٧٩.

<sup>(</sup>٤) وردت فى المخطوطة [و] (فلعبنا) وفى باتى المخطوطات (فنبهنا) وما أثبتناه هو ما ورد فى صحيح البخارى ج٢ ص ١٣٩.

<sup>(</sup>٥) (فقعد بيننا) لم ترد فى المخطوطتين [ب، ت] ووردت فى المخطوطتين [و، ك] وفى هامش المخطوطة [ك] إشارة إلى أنها غير موجودة فى الأصل الذى نُقلت عنه وأنها مُصنوبة من صنحيح البخارى وبمسراجعة المستحيح وجلناها غير موجودة به.

<sup>(</sup>١) وردت في جميع المخطوطات (سأهما) وفي صبحبيح البعفاري (سأهماه).

<sup>(</sup>٧) (فإن) لم ترد في المخطوطة [و] ووردت في باقي المخطوطات وفي صحيح البعذاري.

<sup>(</sup>٨) في المخطوطة [و] (وأخرجه أحمد) وفي المخطوطة [ب] وأخرجه مسلم أيضاً.

حتى أثّر فى يديها، واستقت بالقربة حتى أثّر [ت] فى نَحْرِها، وكنسَتِ البيتَ حتى اغبرت ثيابها، فأت النبى صلى الله عليه وسلم خدم، فقلت: لو أتيت أباك فسألتيه خادمًا، فأتته فوجدت عنده حُدَّاتًا فرجعت فأتاها مسن الغد، فقال: ما كان حاجتك. فستكتَتْ، فقلت أنا أحدثُك يا رسول الله، جَرت بالرَّحى حتى أثرت فى نحرِها، فلما أن جاء بالرَّحى حتى أثرت فى نحرِها، فلما أن جاء الخدم أمرتُها أن تأتيك فتستخلمك خادمًا تقيها حَرَّماهى فيه. فقال: اتنى الله يا فاطمة وأدى فريضة ربك واعْمَلى عَمَل أهلك، فسإذا أخسذتِ مَضْسَجَعَكِ فسَبحى ثلاثًا وثلاثين، واحمدى ثلاثًا وثلاثين، فهمى خيرً فسَبحى ثلاثًا وثلاثين، واحمدى ثلاثًا وثلاثين، وكبرى أربعا وثلاثين، فهمى خيرً لك من خادم. قالت: رضيت عن الله وعن رسوله».

وفى الصحيحين وغيرهما من حديث عامر بن سعد، عن أبيه، عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الأعطى الرجل وغَيْره أحب إلى منه خشية أن يُكَبُ في النارِ على وجُهِه (١).

وفى رواية: فو الله إن الأعطى الرجلَ وأدعُ الرجلَ والذى أدعُ أحب إلىً من الذى أعطى، ولكنى أعطى أقوامًا لما أرى فى قلوبهم من الجنع والهلع، وأكلُ<sup>(۲)</sup> أقوامًا إلى ما جعل الله فى قلوبهم من الغنى والخير».

ومن حديث أنس بن مالك رضى الله عنه عن النبى صلى الله \* عليه وسلم: «فإنى أعطى رِجالا حَدِيثى عهدٍ بكُفرٍ أتألفُهم» (٣).

وروى ابن وهب، عن عَمْرو بن الحارث أن بكر بن (سوادة)(١)، حدثه أن

<sup>(</sup>۱) صحیح مُسلم ج ۱ ص ۹۱، ۹۲.

<sup>(</sup>٢) وردت في المخطوطة [و] (وأكل) وفي باقى المخطوطات (فأكِل).

<sup>(</sup>٣) انظر: صحیح مسلم ج ۱. ص ۱۹۰ و ۹۲.

<sup>(</sup>٤) وردت في المخطوطة [ب] (ابن سيوادة) وفي هامش المخطوطة [ك] إشارة إلى أن هامش الأصل بعه (ابسن جُنارة) وفي المخطوطة [و] وردت (ابن جنادة)، والصحيح: بكر بن سيوادة الجُذَامي، انظر ابس سعد وطبقات، ح٧ ص ١٤٥.

ابا سالم الجيشان حَدَّقَه عن ابى ذر رضى الله عنه أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال له: «كيف ترى جُعَيْلا(۱). قال: قلتُ: كَشَكْلِه من الناسِ. قال: فكيف ترى فلانًا. قلتُ: سَيّدًا من ساداتِ الناسِ قال: فجُعَيْل خيرٌ من مِل علائل فكيف ترى فلانًا. أو ألفًا أو نحو ذلك من فلان. قال: قلتُ: يا رسول الله ففلان هكذا وأنت تَصْنع به ما تصنع؟ قال: إنه رأسُ قَوْمِه وأنا أتالقهم به ما

قال جَامِعُه: وهذا على بن أبي طالب رضى الله عنه كان يعلم أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يَرْبَأُ ببنى هاشم عن (٢) ولاية الأعمال، كما ثبت فى صحيح مُسلم وغيره من حديثِ مالكِ عن ابن شيهاب أن عبد الله بن عبد الله بن نَوْفل بن الحارث بن عبد المطلب (حَدثهُ أن عبد المطلب) (١) بن ربيعة بن الحارث حَدثه قال: اجتمع ربيعة بن الحارث والعباسُ بن عبد المطلب فقالا والله لو بَعَثنا هذين الغلامين – قال لى وللفضل (٥) بن العباس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلّاً هُ فَأَمْرَهُما على هذه الصدقات، فأديا ما يُؤدى الناس وأصابا عما يُصيب الناسُ. قال: فبيناهما فى ذلك جاء على بن أبي طالب رضى الله عنه فوقف عليها فذكرا له (ذلك) (١) فقال: والله على هذه فوالله عنه فوقف عليها فذكرا له (ذلك) (١) فقال: والله على هذه المعال. فانتحاه (٧) ربيعة بن الحارث فقال: والله

<sup>(</sup>۱) ورد بهامش المخطوطتين [و، ك] (جُعَيْل بن سَرَاقة الغفارى وقيل الضَمْرى) أ.ه. وهو جُعَال بن سَرَاقة الغفارى وقيل الضَمْرى وصُغِرَ اسمَه جُعَيْلًا وقد غير الرسولُ صلَّى الله عليه وسلَّم اسمَه يَومَ الحندق فسهاه عمرا. انظر: ابن سعد ج٤ ص ٧٤٥ و ٢٤٦.

<sup>(</sup>٢) (ذَهَبًا) إضافَةً من ناسخ المخطوطة [ك] حتى يستقيم المعنى، ولم تَرد في أي من المخطوطات الأخرى.

<sup>(</sup>٣) وردت في المخطوطة [و] (عن) وفي باقي المخطوطات (من).

<sup>(</sup>٤) (حدثه أن عبد المطلب) لم ترد فى المخطوطة [و] ووردت فى باقى المخطوطات.

<sup>(</sup>٥) ورديت في المخطوطة [و] (للفضل) وفي باقي المخطوطات (الفضل).

<sup>(</sup>٣) (ذلك) لم ترد في المخطوطة [و] ووردت في باقي المخطوطات.

<sup>(</sup>٧) ورد بهامش المخطوطة [و] (انتحاه بالحاء المهملة يعنى عَرضَ له وقصده) أ.ه.

ما تَصْنع هذا إلا نَفَاسةً(١) منك (علينا)، (١) فوالله لقد نِلْتَ صِهرَ رسولِ الله على في الله على وسولُ الله صلى الله عليه وسلم الظهر سبقناه إلى الحجرَة فقمنا عندها حتى جاء فاخذ باذاننا ثم قال: أخرجا ما تَسرُّرْنَ. ثم دخلَ ودَخَلْنَا عليه وهو يومئذ عند زينب باذاننا ثم قال: فتواكلنا الكلام ثم تكلم أحدنا فقال: يا رسولَ الله أنت بعض هذه الصدقات، فَنُودَى إليك كما يُودَى الناسُ ونصيبُ كما يُصِيبون. بعض هذه الصدقات، فَنُودَى إليك كما يُودَى الناسُ ونصيبُ كما يُصِيبون. فسكت طويلا حتى أردنا أن نُكلمه، وجعلت \* زينبُ تَلْمَعُ إلينا من وراء الحجاب، أي الله أن نكلمه، وجعلت \* زينبُ تَلْمَعُ إلينا من وراء الحجاب، أي الله أنس ، ادعوا إلى مَحْمِية (٥) - وكان على الخيس - ونَوفلَ بن الحارث بن عبد المطلب (فجاءا) (١) فقال لحمية: انْكِح هذا الغلام ابنتك المخوف بن العباس - فانكحه، وقال لنوفل: أنكح الغلام ابنتك - لى المفضل بن العباس - فانكحه، وقال لنوفل: أنكح الغلام ابنتك - لى النكحني وقال هجمية: أصيدة عنها من الخيس كذا وكذا (١٠٠٠).

فهذا أعزكَ الله وإن كان إنما فيه منعُ بنى هاشم من تناول الصدقة لأنها مُحَرَّمة عليهم، فإن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم إنما كانت أعماله الستى يستعمل عليها عماله على قسمين، إما للحرب أو على الصدقات، فمنع رسول الله صلى الله عليه وسلم بنى هاشم من العمل على الصدقة بنصيب العامل وهو

<sup>(</sup>١) ورد بهامش المخطوطة [و] (نُفاسةً يعنى حسدًا، فما نفسناه أي ما حسدناه).

<sup>(</sup>٢) (علينا) لم ترد في الخطوطة [و] ووردت في باقى الخطوطات.

<sup>(</sup>٣) فى الخطوطة [و] وردت (أو الحلم)، وفى الخطوطة [ك] وردت (يعسنى الحسلم) ولم تسرد فى الخسطوطتين [ب، ت].

<sup>(</sup>١) في الخطوطة [و] (أي) وفي باقي المخطوطات (وإن).

<sup>(</sup>٥) محمِية بن جَزْء بن عبد يغوث بن عُوَيْج بن عمرو بن زُبَيْسد الأصسفر، ابسن مسعد جه ص ١٩٨ و ١٩٩.

<sup>(</sup>٦) (فجاءا) لم ترد في الخطوطة [و] ووردت في باقى الخطوطات.

<sup>(</sup>٧) انظر: للعجم المفهرس جوه، ص ٢٦٦٠

الصحيح، لأنهم لا يُستَعملون عليها تنزيها لهم ولبنى المطلب عن أوساخ الناس لكرامتهم.

وقد كان غير واحد من فضلاء الصحابة رضى الله عنهم يعلمون أن آل البيت أرفع قدراً عند الله من أن يبتليهم بأعمال الدنيا. منهم عبد الله بن عمر بن الخيطاب رضى الله عنهما، لما خرج الحسين بن على رضى الله عنهما يريد العراق وقد كتب إليه شيعتهم بالبيعة وحثوه على مسيره إليهم ليقوم بأمر الأمة بَدَلَ يزيد بن معاوية لحق به عبد الله على مسيرة ليلتين وقال: «أين تريد؟» قال: «العراق». قال: لا تأتهم قال: «هذه كتبهم وبيعتهم». فقال: «إن الله عز وجل خير نبيه صلى الله عليه وسلم بين الأحرة والدنيا فاختار الأخرة ولم يُرد الدنيا، وإنّك بضعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاختار الأخرة ولم يُرد الدنيا، وإنّك بضعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاختر لكم، فائنها أحد منكم ولا(۱) صرّفها الله عنكم إلا للذي هو خير لكم، فارجع». فأي الحسين وقال: (هذه كتبهم وبيعتهم». فاعتنقه عبد الله بن عمر وقال: (۱) «أستودعك الله من قتيل». فكان كما قال ابن عمر.

وكذلك قال عبد اللهِ بن عباس رضى الله عنهما للحسين: «واللهِ يا بن أخى ما كان الله ليجمع لكم بين النبوةِ والخلافةِ».

وهذا من فقههها.

وقد أشار الحسنُ الله بن على رضى الله عنها الله غنها في خطبته لما ترك الخلافة التي صارت إليه بعد أبيه، وتنزه عنها وترفع عن منازعة معاوية رضى الله عنها، فلها دخل معاوية الكوفة أشار عليه عمرو بن العاص أن يامر الحسن فيخطب الناس ظنًا منه أنه يعيا، فخطب معاوية ثم أشار إلى الحسن

<sup>(</sup>١) وردت في المخطوطة [و] (ولا) وفي باقي المخطوطات (وما).

<sup>(</sup>٢) العبارة بين القوسين لم ترد في المخطوطة [و] ووردت في باقي المخطوطات.

<sup>(</sup>٣) وردت في المخطوطة [و] (رضى الله عنهما) وفي باقى المخطوطات (رضى الله عنه):

بانْ (۱) يَخْطُبَ فقام فحمد الله ثم قال: «أيها الناسُ إنّ اللهَ هَدَاكُم باولِنا وحَقَنَ دماءَكُم بآخرِنا، وإنّ لهذا الأمر مدة، والدنيا دولٌ، وإن اللّهَ عزّ وجَلّ قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: ﴿ وإن أَدْرِى لَعَلَّه فَتَنَّةٌ لَكُم ومَسّاعً إلى حِين ﴾ (۲) فلما قال له معاوية: اجلسْ وحَقَدَها على عمرو وقال: «هذا من رأيك». فَصَدَقَ الحسنُ (عليه السلام) (۱) فيما قاله.

<sup>(</sup>١) وردت في المخطوطة [و] (بأن) وفي باقي المخطوطات (إن).

<sup>(</sup>٢) سورة الأتبياء، مَكيّة (٢١)، الآية ١١١.

<sup>(</sup>٣) (عليه السلام) لم ترد في الخطوطة [و] ووردت في باقى الخطوطات.

#### فصل (۱)

# [سبب خروج الخلافة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم عن على بن أبى طالب]\*

ذهب بعضهم إلى أنَّ السر فى خروج الخلافة بعد رسولِ الله صلى الله عليه وسلم عن عَلى بن أبي طالب إلى أبي بكر وعمر (أ) وعثمان، أن عليًا لو ولى الخلافة حينئذ وهو أبو الحسنين لأوشك أنْ يقولَ قائلٌ ويتخيل متخيلٌ أنه مُلكٌ مُتَوَارَث لا يكون إلا فى آل البيتِ كها تزعم الرافضة، فصان الله العقائد من هذه الشبهة كها صانها من شبهة قولِ القائلِ عن النبي صلى الله عليه وسلم، هو رجلٌ يطلب مُلك أبيه (أ). وهو معنى حسنٌ. ولهذا السر جعل صلى الله عليه وسلم الخلافة لعامة قُريش ولم يُحص بِها أهلَ بيتِه، ولا بسنى هاشم حسى لا يتخيل متخيلٌ أنّه مُلكٌ متوارثٌ واللهُ سبحانهُ (أ) أعلم.

وقد ظُهَر لى أن ولاية رسولِ الله صلى الله عليه وسلم بَنى أمية الأعمال، كانت إشارةً منه صلى الله عليه وسلم إلى أن الأمرَ سيصير إليهم.

ولى بحمد الله فى هذا النحو خير سلف وأجل قدوة، منهم سعيد بسن المستب رحمه الله.

 $\mathbb{E}_{\mathcal{A}}(\mathcal{A}) = \mathbb{E}_{\mathcal{A}}(\mathcal{A}) + \mathbb{E}$ 

<sup>(</sup>١) (فعمل) وردت في الخطوطة [و] فقط.

العنوان من عندنا.

<sup>(</sup>٢) وردت في المخطوطة [و] (و) وفي باقي المخطوطات (ثم).

<sup>(</sup>٣) يقصد جُدُه عبد المطلب.

<sup>(</sup>۱) يعصد جده عبد المعدب. (٤) (سبحانه) وردت في المخطوطة [و] ولم تردُّ في باقي المخطوطات.

وقد ثَبَتَ في الصحيحين من حديثِ أبي موسى الأشعرى رضى الله تعالى (۱) عنه في حديثِ جلوس رسول الله صلى الله عليه وسلم على بئر أريس (۲)، ودخول أبي بكر وعمر رضى الله عنها وجلوسها عن يمينه وشماليه معه صلى الله عليه وسلم في القفّ، ودخول عثمان بن عفان رضى الله عنه وجلوسه وجاهِهم في الشق الآخر، وأن سعيد بن المسيّب قال تأولتُ ذلك قبورَهم \* اجتمعت ها هنا وانفرد قبرُ عثمان رضى الله عنه، وثبت من حديثِ جابر بن عبد الله (رضى الله عنه) (۱) أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَحر في حِجتِه التي يُقال لها حِجة الوداع ثلاتًا وستين بدنة عليه وسلم نَحره هذا العدد من البُدن إشارةً إلى مُدة حياتِه صلى الله عليه وسلم ثلث وستون سنة (٥).

وثَبَتَ من حديثِ أبي سعيد الخُدْرِي رضي الله عنه أن رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قالَ: إنَّ مِنْ (1) أمّن الناسِ عَلَى في صُحبتِه وماله (أبو بكر) (١)، ولو كنتُ مُتَّخِذًا خليلًا لاتخذتُ أبا بكر خليلًا إلا خلة الإسلام. لا تبقين في المسجدِ خَوْخَة (١) إلا خَوْخَة أبي بكر (١).

فكان أمرُ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم بإبقاء خَوْخَة أبى بكر رضى الله عنه فى المسجدِ مع منع الناسِ كُلهم من ذلك إشارةً ودليلًا على خلافته بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنَّ ذلك من رسولِ الله صلى الله عليه وسلم تنبيهًا للناسِ بأن أبا بكر رضى الله عنه يصير إمام المسلمين، ويخرج من بيته إلى المسجد كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج.

<sup>(</sup>۱) (تعالى) وردت فى المخطوطة [و] ولم ترد فى باقى المخطوطات.

<sup>(</sup>۲) بئر أريس: بئر بقباء. انظر: السمهودي، ج۲، ص ۲۵۰ و ۲۵۲.

<sup>(</sup>۳) البخاري، ج۲ ص ۱۸۱.

<sup>(</sup>٤) البَدَنَةُ: ناقة أو بقرة تُنْحر بمكة، وكانوا يُسَمنونها لللك.

<sup>(</sup>٥) المعجم المفهرس ج1 ص108.

<sup>(</sup>٦) (من) وردت في الخطوطة [و] فقط.

<sup>(</sup>٧) وردت في المخطوطتين [و، ك] (أبا بكر) وهو خطأ.

<sup>(</sup>٨) خَوْخَة : باب صغير وسط باب كبير نصب حاجزًا بين دارين، وهو كذلك مخترق ما بين كل دارين.

<sup>(</sup>۹) صحیح البخاری ج۱۷ ص ۲۰۰،

ذكره ابن بطال.

وقد جعل جمهور الصحابة رضى الله عنهم استخلاف رسولِ الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر رضى الله عنه فى الصلاة وهو مريض دليلًا وإشارة إلى أنه الخليفة من بعد رسولِ الله صلى الله عليه وسلم وقالوا: قد رَضِيه رسولُ الله صلى الله عليه وسلم وقالوا: قد رَضِيه رسولُ الله صلى الله عليه وسلم لديننا أفلا نرضاه لدنيانا؟

وثبت في الصحيح من حديث سعيد بن جُبير عن ابن عباس رضى الله عنه قال: كان عمرً رضى الله عنه يُدْخِلنى مع أشياخ بَدْد، فقال بعضهم: لِمَ يُدْخِل هذا الفتى معنا ولنا أبناء مثله، فقال: إنه (بَمِنْ) قد عَلمتُم، قال فَدَعَاهم ذات يوم ودَعَاني مَعهم، وما رأيتُه دَعَاني يومئذ إلا ليريهم مسنى. فقال: ما تقولون في ﴿إذا جاء نصرُ الله والفتح، ورأيت الناسَ يَدْخُلون في دينِ الله أفواجًا كُل حتى ختم السورة فقال بعضهم: أمرزنا أن نحمد الله ونستغفره إذا نصرنا وفتح علينا، وقال بعضهم: لا ندرى، أولم يَقُل بَعْضهم شيئًا، فقال لى: «يا ابن عباس أكذا هو؟». (قلت: «لا». قال «فا تقول» تقول» قلت: هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم علم أعلمه الله لله بقوله: ﴿إذا جاء نصرُ الله والفتح فتح مكة فذلك علامة أجلك ﴿فَسَبح بقوله : ﴿إذا جاء نصرُ الله والفتح فتح مكة فذلك علامة أجلك ﴿فَسَبح بعمد رَبك واستغفره إنه كان تَوابا في قال عمر: «ما أعل منها إلا ما تعل هو".

فهذا فَهُمُ الصحابةِ والتابعين رضوان الله عليهم أجمعين وهم القدوة وبهم الأسوة وفقنا الله لاتباعهم.

<sup>(</sup>١) وردت في المخطوطة [و] (من) وفي باقي المخطوطات (بمن).

<sup>(</sup>٣) وردت في المخطوطتين [و، ب] (إلا) بعد (دعاني). وفي المخطوطة [ك] إشارة إلى أن الأصسل السذى نُقِلَتْ عنه كلمة (إلا) بعد دعاني أنها خطأ.

<sup>(</sup>٣) سورة النصر، نُزَلت بحجة الوداع بمنى فتُعد مدنية، ويقال إنها آخر ما نزل من السور، (١١٠) الآيـات - ٣.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين لم يرد في المخطوطة [و] وورد في باقي المخطوطات.

<sup>(</sup>٥) انظر الخبر مع اختلاف في اللفظ: البخاري ج٢ من ١٧٦.

## فصل . . . (۱)

## [تولى بنى العباس الخلافة]\*

إياك والاعتراض على ما تقدم من أخذ بنى العباس بن عبد المطلب بن هاشم الخلافة، وأنهم أقاموا خلفاء نيفا على خمسائة وعشرين سنة (٢). فيإن الخلافة إنما صارت إليهم بعد ما ضعف أمر الدين وتخلخلت أركانه (٢) وتداول الناس أمر الأمة بالغلبة، فأخذها حينئذ بنو العباس بأيدى العجم أهل خراسان، ونالوها بالقوة، ومناهضة الدول، ومساورة (١) الملوك، حتى أزالوا بعجم خراسان دولة بنى أمية وتناولوا العز كيف كان، فما وصل أمر الأمة إلى أهل العدالة والطهارة ولا وليهم ذو الزهادة (٥) والعبادة، ولا ساسهم أرباب الورع والأمانة، بل استحالت الخلافة كسروية وقيصرية، بحيث إن إبراهيم الإمام بن عمد بن على بن عبد الله بن عباس لما وجه أبا مسلم الخراساني إلى دعاته بخراسان ووصاهم أن يسمعوا له ويطيعوا قال له: «إنك رجل منا أهل البيت اخفظ وصيتى (أنظر) (١) هذا الحي من اليمن فأكرمهم واسكن بين أظهرهم، فإن احفظ وصيتى (أنظر) (١) هذا الحي من اليمن فأكرمهم واسكن بين أظهرهم، فإن القريب الدار اقتل من شككت فيه، وإن استطعت ألا تدع بخراسان من يتكل

<sup>(</sup>١) وردت (فصل) في المخطوطة [و] فقط.

العنوان من عندنا.

<sup>(</sup>٢) في المخطوطة [ب] (نيفًا على خمسهائة سنة وعشرين سنة)

<sup>(</sup>٣) فى هامش المخطوطة [ك] (وبعد أن امتزج بنو هاشم بالتزاوج والتناسل مع غيرهم ولم يعودوا من صمم الشم).

<sup>(</sup>٤) وردت في الخطوطة [و] (مساورة) وفي باقي الخطوطات (مشاورة) والمساورة المصارعة.

<sup>(</sup>٥) في المخطوطة [و] (ذو الزهادة) وفي باقي المخطوطات (ذوو الزهادة).

<sup>(</sup>٦) كلمة غير واضحة في المخطوطة [و] وفي باقي المخطوطات (أنظر).

بالعربية فافعل، وأيما غلام بلغ خسة أشبار تهمه فاقتله، (1) فأين أعزك الله هذه الوصية من وصايا الخلفاء الراشدين لعمالهم، وتالله لو توجه أبومسلم إلى أرض الحرب ليغزو أهل الشرك بالله لما جاز أن يوصى بهذا، فكيف وإنما توجه إلى دار الإسلام وقاتل أبناء المهاجرين والأنصار وغيرهم من العرب لينتزع من أيديهم ما فتحه آباؤهم من أرض الشرك \* ليتخذ مال الله دولا وعبيده خولا. فعمل أبو مسلم بوصية (إبراهيم)(1) الإمام حتى غلب على ممالك خراسان وتخطت عساكره إلى العراق، فيقال إنه قتل ستائه ألف إنسان، وسار في الناس بالعسف والجبرية.

فمن سيئ سيرته أنه لما قوى أمره وصار فى عسكر، ودخل مرو فى شهر ربيع الأول سنة ثلاثين ومائة واستولى عليها، أراد الغدر بنصر بن سيار وقد آنسه وبسطه وضمن له أن يكف عنه ويقوم بشأنه عند الإمام، فبعث إليه مع لاهز بن قريظ، وسليان بن كثير، وعمران بن إسماعيل أن وداود بن كراز، يعلمه أن كتابًا أتاه من الإمام يعده فيه ويمنيه، ويضمن له الكرامة ويقول له، إنى أريد مشافهته، واقرأ كتاب الإمام عليه. يريد بذلك أنه إذا أتاه قبض عليه. فلم أتته الرسل تلا لاهز قول الله تعالى: ﴿إن الملأ ياتمرون بك ليقتلوك (أ) فتنبه نصر إلى ما أراد من تحذيره، فقال: أنا صائر معكم إلى الأمير أبى مسلم. ودخل بستانًا له (كأنه) يريد أن يلبس ثيابه، وركب دابته وهرب إلى الرى. وسأل أبو مسلم (عنه) (أ) فأخبر بتلاوة لاهز الآية فقال له: وهرب إلى الرى. وسأل أبو مسلم (عنه) (أ) فأخبر بتلاوة لاهز الآية فقال له:

<sup>(</sup>۱) حول وصية السفاح لأبي مسلم أنظر تاريخ اليعقوبي ج ص ٢٦١ و ٣٦٢.

<sup>(</sup>٢) (إبراهيم) لم ترد في المخطوطة [و] ووردبت في باقي المخطوطات.

 <sup>(</sup>٣) هكذا ورد في باقى المخطوطات - أما المخطوطة [و] فقد ورد هكذا: عمران بن عثان إسماعيل.

<sup>(</sup>٤) سورة القصص، مكية ويعض آياتها مدنية (٢٨)، الآية ٢٠.

<sup>(</sup>٥) (كانه) لم ترد في الخطوطة [و] ووردت في باقى المخطوطات.

<sup>(</sup>٦) في المخطوطة [و] وردت (عليه): وفي باقى المخطوطات (عنه).

وكان سليان بن كثير الخزاعى أحد نقباء الدعوة فقتله أبو مسلم لأنه كره سيرته، وأخذ عنقود عنب فقال (۱): «اللهم سود وجه أبى مسلم كها سودت هذا العنقود وأسقنى دمه». وقال أيضًا: «حفرنا نهرًا بأيدينا فجاء غيرنا فأجرى فيه الماء». يعنى أبا مسلم، وقتل زياد بن صالح من أجل أنه بلغه عنه أنه يقول إنما بايعنا على إقامة العدل وإحياء السنن وهذا جسائر ظللم يسسير بسسيرة الجبابرة (۱)، وإنه مخالف، وكان لزياد بلاء حسن فى إقامة الدولة فلم يسراع له ذلك، فغضب عيسى بن ماهان مولى خزاعة لقتل زياد ودعا لحرب أبى مسلم سرًا، فاحتال عليه بأن دس عليه بعض ثقاته فقتله (۱). فكتب إليه أن رسول أمير المؤمنين – يعنى السفاح – قد قدم على الأمير بخلع وبر له وللأولياء فصر إلينا لتشركنا فى أمرنا، فقدم عليه فأخذه، وأدخله بجوالق (۱) وضربه بالخشب حتى قتل.

وكان أفلح بن مالك بن أسماء بن خارجة الفزارى بخراسان، وكان صديقًا لأبى مسلم يلاعبه الشطرنج ويؤانسه وكان ذا قدر بخراسان، فلما ظهرت الدعوة قدم على أبى مسلم وقال:

قسل لسلامير أمسين الإمسام وصى وصى وصى السوصى التتسك لا طسالبًا حساجة ومالى فى أرضكم مسن كنى فكان أبو مسلم يبره ويكرمه ثم أمر بقتله، فقيل له: صديقك وأنيسك

فقال: رأيته ذا همة وأبهة فقتلته مخافة أن يحدث حدثا. وكان لا يقعد على الأرض إذا قعدت على السرير، ولقد كان على كريًا وكنت له محبًّا. فعير أبو جعفر المنصور أبا مسلم بقتله فيا عيره به لما عزم على قتله.

<sup>(</sup>١) وردت في المخطوطة [و] (فقال) وفي باقي المخطوطات وقال.

<sup>(</sup>٢) وردت في المخطوطة [و] (بسيرة) وفي باقي المخطوطات (بسير).

<sup>(</sup>٣) وردت في باقي المخطوطات (دس إلى بعض ثقاته بقتله).

<sup>(</sup>٤) جوالق: وعاء من صوف أو شعر أو غيرهما وهو الشوال بالعامية.

وكان أبو مسلم يخدم يونس بن عاصم فابتاعه منه بكير بن ماهان باربعائة درهم وبعث به إلى إبراهيم الإمام، فلها ملك أبو مسلم مرو، قدم عليه يونس ابن عاصم فأكرمه غاية الإكرام، ثم دس إليه رجلا فقال سسله عسن حاله عندى، ولم أكرمته؟ فسأله، فقال: كنت قهرمانًا له نساصحًا. فقال له أبو مسلم: أبيت إلا كرمًا فقال: يا بن اللخناء(۱۱)، أردت أن أقول إنك كنت لى خادمًا فتقتلنى فبالله أسألك لو لم أقلب المعنى ما كنت فاعلا قال: قد والله كنت قدرت موضع (خشيتك)(۱۱). قال: أكان هذا جزائى؟ قال: ومن جازيناه كنت قدرت موضع (خشيتك)(۱۱). قال: أكان هذا جزائى؟ قال: ومن جازيناه كبر،

وما زال يسعى بجهده حتى أزال دولة بنى أمية، وأقيم عبد الله بن عمل ابن على بن عبد الله بن عباس الملقب بالسفاح، فبعث عمه عبد الله بن على لقتال مروان بن محمد فقتله وبطش فى أهل الشام بطش الجبارين، وسار فى الجور سيرة لم يسرها أحد قبله. وذلك أنه لما هزم مروان بالزاب وغلبه على بلاد الشام وقتل أهل دمشق وهدم سورها، وسار إلى فلسطين نادى وهو على نهر أبى فطرس (٢٦) فى بنى أمية بالأمان فاجتمعوا إليه فعجلته الخراسانية إليهم بالعمد فقتلوهم، وقتل عبد الله جماعة هم منهم ومن أشياعهم. وأمر بنبش قبر معاوية بن أبى سفيان فا وجد منه إلا خط، ونبش قبر يزيد بن معاوية فوجد فيه سلاميات رجله، ووجد من عبد الملك بن مروان بعض شئون رأسه ولم يوجد من الوليد وسليان ابنى عبد الملك إلا رفات، ووجد هشام صحيحًا إلا شيئًا من أنفه وشيئًا من صدغه، فضرب عدة سياط وصلب، ووجدت جمجمة مسلمة بن عبد الملك فاتخذت غرضا حتى تناثرت، ولم يعرض لعمر بسن عبد الملك فاتخذت غرضا حتى تناثرت، ولم يعرض لعمر بسن عبد المنزيز وجع ما وجد فى القبور وأحرق.

<sup>(</sup>١) ابن اللخناء: أبن النتنة.

<sup>, (</sup>۲) وردت فی الخطوطتین [ط، و] (خشیتك) وفی المخطوطتین [ك، ن] (خشبتك) برید صلبتك. (۳) نهر آبی فطرس، نهر قرب الرملة بفلسطین، یاقوت الحموی ج۳ ص ۳۸۶.

وخطب عبدة بنت عبد الله بن يزيد بن معاوية بن أبى سفيان زوج هشام ابن عبد الملك بن مروان، فأبت عليه التزويج، فأمر بها، فبقر بطنها، وجعلت حين أتى بها ليبقر بطنها وتقتل تنشد:

فقل للشامتين بنا أفيقوا سيلق الشامتون كما لقينا فهذه سيرة عبد الله بن على.

وولى السفاح ابن أخيه إبراهيم بن يحيى بن محمد بن على (بن عبد الله) (١٠) سنة ثلاث وثلاثين وماثة الموصل فدخلها فى اثنى عشر القاء فاول ما بدأ به أن دعا أهل الموصل فقتل منهم اثنى عشر رجلا، فنفر أهل البلد وحملوا السلاح، فنادى من دخل الجامع فهو آمن، فأتاه الناس يهرعون إليه، فأقام الرجال على أبواب الجامع وقتل الناس فيه قتلا ذريعًا تجاوز فيه الحد وأسرف فى المقدار، فيقال إنه قتل أحد عشر ألف إنسان عمن له خاتم سوى ممن ليس فى يده خاتم وهم عدد كثير جدًّا، بحيث لم ينج من رجال الموصل مع كثرتهم إلا نحو أربعائة رجل صدموا (١٠) الجند فأفرجوا لهم. فلها كان الليل سمع صراخ النساء اللاتى قتل رجالهن فأمر من الغد بقتلهن، فأقام رجاله ثلاثة أيام يقتلون النساء والصبيان. وكان فى عسكره قائد معه أربعة آلاف عبد زنجى، فأخلوا النساء والصبيان. وكان فى عسكره قائد معه أربعة آلاف عبد زنجى، فأخلوا الرابع وبين يديه الحراب والسيوف المسلولة، فأخذت امرأة بلجام دابته فأراد أصحابه قتلها فكفهم عنها، فقالت له: # ألست من بنى هاشم؟ ألست ابن أصحابه قتلها فكفهم عنها، فقالت له: # ألست من بنى هاشم؟ ألست ان ينكحن أمرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أما تأنف للعربيات المسلمات أن ينكحن الزنوج؟ فلم يجبها، وبعث معها من يبلغها مأمنها، ثم جمع من الغد الدزوج؟ علم يجبها، وبعث معها من يبلغها مأمنها، ثم جمع من الغد الدزوج؟

<sup>(</sup>١) (بن عبد الله) وردت في جميع المخطوطات ماعدا المخطوطة [و].

هذا وتذكر المصادر أن السفاح اختار أخيه وليس ابن أخيه مكان محمد بن سليان الذي طرده أهمل الموصل سنة ١٣٢ هـ/سنة ٧٤٩م.

انظر اليعقوب جـ٧ مس ٣٥٧ - الأزدى تاريخ الموصل ص ١٤٥.

<sup>(</sup>۲) صدموا: دفعوا.

للعطاء وقتلهم عن آخرهم. ثم أمر بأن لا يترك في الموصل ديك إلا ذبح، ولا كلب إلا عقر، فنفذ ذلك فكانت هذه فعلة لم يسمع بسأقبح منها إلا ما كان من السفاح، فإن زوجته أم سلمة بنت يعقوب بسن سلمة بسن عبدالله بن الوليد بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم المخزومية ألل قالت عبدالله بن المؤمنين لأى شيء استعرض ابن أخيك أهل الموصل بالسيف. فقال لما: وحياتك ما أدرى، ولم يكن عنده من إنكار هذا الأمر الفطيع سوى هذا الأمر الفطيع سوى

ولعمرى لقد فاق فرعون فى فساده وأربى عليه فى عتوه وعناده، وأن السفاح بما فعله ابن أخيه قد صار يسوم أمة محمد صلى الله عليه وسلم من سوء العذاب أشد وأقبح ما كان فرعون يسوم بنى إسرائيل (منه)(۱)، فكيف بها إذا ضمت مع ما حكاه البلاذرى قال: كان أبو العباس (يعنى)(١) السفاح يسمع الغناء، فإذا قال للمغنى أحسنت لم ينصرف من عنده إلا بجائزة وكسوة. فقيل له: إن الخلافة جليلة فلو حجبت عنك من يشاهدك على النبيذ فاحتجب عنهم، وكانت صلاته قائمة لهم.

فأين هذا من الهدى النبوى وسير أثمة الهدى؟ أما أبعدهم عن هداهم! ولله در القائل:

نزلوا بمكة فى قبائل نسوفل ونزلت بالبيداء أبعد منزل

وأما أبو جعفر عبد الله بن محمد المنصور فإنه تزيًّا بـزى الأكاسرة، وجعـل أبناء فارس رجال (٥) دولتهم كبنى برمك وبنى نوبخت، وأحـدث تقبيـل الأرض،

<sup>(</sup>۱) وهى التى أنجبت للسفاح ابنته ريطة التى تزوجت المهدى بن المنصور ثالث خلفاء بنى العباس. انظر: عمر رضا كحالة، أعلام النساء ج٢ ص ٢٥٥ - ٢٥٧.

<sup>(</sup>Y) حول تفاصيل هذا الخبر انظر: الأزدى ص ١٤٥ - ١٥٤.

<sup>(</sup>٣) وردت في المخطوطة [و] (به) وفي باقي الهخطوطات (منه).

<sup>(</sup>٤) (يعنى) لم ترد في المخطوطة [و] ووردت في باقي المخطوطات.

<sup>(</sup>٥) وردت في المخطوطة [و] (رجال) وفي باقي المخطوطات رجالات.

وتحجب عن الرعية وترفع عليهم. بحيث إن عقال بن شبه قال له: « أحمد الله فقد حزت هدى الخلفاء». فغضب المنصور وقال: «كبرت يا عقال وكبر كلامك الله ففطن وقال: «أجل لقد أحزن سهلي (١) واضطرب عقلي وأنكرني أهلى ولا أقوم هذا المقام بعد يومي ، \* فلم يعش المنصور بعد ذلك إلا شهرين وأيامًا. وحتى أن الربيع حاجبه ضرب رجلا شمت المنصور عنىد العبطسة، فلما شكا ذلك إلى المنصور قال: «أصاب الرجل السنة وأخطأ الأدب» فاين قول أبي جعفر هذا من حديث النبوة النساطقة و «الإمسامة» (٣) الصسادقة؟ ووالله ما الأدب كله إلا في السنة النبوية (فإنها)(١) هي الجامعة للأدب النبـوي والأمـر الإلمى. لكنه غلب على القوم الجبروت ودخلت النعرة في إنافهم، وظهرت الخنزوانية (٥) بينهم فسموا عوائد العجم أدبًا، وقدموها على السنة التي همي ثمرة النبوة، فزادهم ذلك جفاءً وقسوة، حتى أن أبا جعفر كان ممن بسايع محمد ابن عبد الله بن الحسن بن [الحسن بن] على بن أبي طالب رضى الله عنهم ليلة تشاور بنو هاشم فيمن يعقدون له الإمامة، وذلك حين اضطربت (أمور)(٢٠) بني أمية. فلما أقيم أبو العباس عبد الله بن محمد السفاح في الخلافة وعهد بها عند وفاته لأخيه أبى جعفر عبد الله بن محمد المنصور وقام من بعده بالأمر، أهمه أمر محمد بن عبد الله وأخيه إبراهيم وألح على أبيهما عبد الله بـن الحسـن أن يحضرهما إليه لما حج، وكان قد شردهما خوف جوره.

ثم حبس عبد الله وعدة من بني حسن، ومعهم محمد الديباج بن عبد الله ابن عمرو بن عثان بن عفان، وهو أخوهم لأمهم فاطمة بنت أبي عبد الله بن الحسين بن على بن أبي طالب رضى الله عنهم أجمعين، وجعل القيود والأغلال

<sup>(</sup>١) يقترح بوزورث قوس في ترجمته للنزاع والتخاصم قراءة العبارة (لقد كبرت يا عقال وكثر كلامك).

<sup>(</sup>٢) أحزن، خشن: والحزونة بمعنى الخشونة وهي عكس السهولة.

<sup>(</sup>٣) وردت في المخطوطة [و] (الأمانة) وفي باقي المخطوطات (الإمامة).

<sup>(</sup>٤) وردت في المخطوطة [و] (وإنها) وفي باقي المخطوطات (فإنها).

<sup>(</sup>٥) الخنزوانية: الكبر.

<sup>(</sup>٦) (أمور) لم ترد في المخطوطة [و] ووردت في باقى المخطوطات.

فى أرجلهم وأعناقهم، وأركبهم محامل بغير وطاء، وسار بهم كذلك من المدينة النبوية وطنهم ووطن آبائهم حتى قدموا عليه وهو بالربذة (١). فأمر بالديباج فشقت عنه ثيابه. وضرب خسين وماثة سوط فأصاب سوط منها وجهه، فقال: ويجك أكفف عن وجهى، فإنه له حرمة (برسول) (١) الله صلى الله عليه وسلم. فقال المنصور للجلاد: «الرأس، الرأس» فضرب على رأسه نحوًا من ثلاثين سوطًا، فأصاب إحدى عينيه سوط منها فسالت على خده ثم قتله.

ومضى ببنى حسن إلى الكوفة فسجنهم بقصر ابن هبيرة (٢) وأحضر محمد بن إبراهيم بن حسن وأقامه ثم بنى عليه أسطوانة وهو حى \* وتسركه حتى مات جوعًا وعطشًا. ثم قتل أكثر من معه من بنى حسن. وكان إبراهيم الغمر بن الحسن (بن الحسن) (١) بن على بن أبى طالب فيمن حمل مصفدًا بالحديد من المدينة إلى الأنبار، فكان أو يقول لأخويه عبد الله والحسن: أعوذ بالله من منايا طيهن منايا، (تمنينا) (١) ذهاب سلطان بنى أمية واستبشرنا بسلطان بنى العباس، ولم يكن قد انتهت بنا الحال إلى ما نحن عليه.

وقد قتل أبو جعفر أيضًا إسماعيل الديباج بن إبراهيم الغمر، ومحمد بن إبراهيم قيل دفنه حيًا(٧).

وكان لأبي القاسم الرسى بن إبراهيم طباطبا بن إسماعيل الديباج ضيعة

<sup>(</sup>۱) الربلة من قرى المدينة على بعد ثلاثة أميال إلى الشرق قريبة من ذات عرق على طريق الحجاز، انظر: ياقوت الحموى جة ص ٢٢٢.

<sup>(</sup>٢) وردت في المخطوطة [و] (رسول) وفي باقي المخطوطات (برسول).

<sup>(</sup>٣) قصر بن هبيرة: ينسب إلى يزيد بن عمر بن هبيرة، وكان لما ولى العراق من قبل مروان بسن محمد، بني على فرات الكوفة مدينة فنزلها ولم يستتمها حتى كتب مروان بن محمد يأمر بالاجتناب عن بحارة أهل الكوفة، فتركها وبني قصره والمعروف به بالقرب من جسر صورا، وقد أكمل السفاح هذا البناء وسماه الهاهمية ولكن الناس ظلوا يطلقون عليه قصر ابن هبيرة. انظر: ياقوت ج٧ ص ١١١ و١١٠.

<sup>(</sup>٤) وردت في المخطوطة [و] (بن الحسين) وفي باقي المخطوطات (بن الحسن) وهو الصحيح.

<sup>(</sup>٥) وردت في المتعلوطة [و] (فكان) وفي باقي المخطوطات (وكان).

<sup>(</sup>٦) وردت في المخطوطة [و] (ما تمنينا) وفي باقي المخطوطات (تمنينا).

<sup>(</sup>٧) انظر: الأصفهان - مقاتل الطالبيين ص ١٧٨ وما بعدها - وابن عبد ربه جه ص ٧٤، ص ٩٠.

بالمدينة يقال لها الرس، فلم يسمح له أبو جعفر بالمقام بها حتى طلبه ففر إلى السند وقال:

لم يروه ما أراق البغى من دمنا فى كل أرض ولم يقصر عن الطلب وليس يشفى غليلا فى حشاه سوى ألا يرى فوقها ابن لبنت نبى

وكتب صاحب السند إلى أبى جعفر أنه وجد فى خان بالمولتان (١) مكتوبًا يقول: [أبو] القاسم بن إبراهيم طباطبا العلوى، انتهيت إلى هذا الموضع بعد أن انتعلت الدم من المشى وقد قلت:

عسى منهل يصفو فتروى ظميه عسى جابر العظم الكسير بلطفه عسى صوراً أمسى لها الجور حاقنا عسى الله لا تياس من الله إنه

أطال صداها المشرب المتكدر سيرتاح للعظم الكسير فيجبر سيبعثها عدل يجسىء فتطهر بيسر منه ما يعسز ويعسر

فكتب إليه قد فهمت كتابك، وأنا وعلى وأهله كما قيل:

تحاول إذلال العربيز لأنه بدانا بظلم واستمرت مرايره واستحلف ربطة (٢) امرأة ابنه محمد بن المهدى ألا تفتح بيتًا عرضه عليها إلا مع المهدى بعد وفاته. ففتحته مع المهدى فإذا فيه من قتل من الطالبيين وفى آذانهم رقاع فيها أنسابهم، وفيهم أطفال، فأمر المهدى فحفرت لهم حفرة ودفنوا فيها.

فأين هذا الجور والفساد من عدل الشريعة # المحمدية وسيرة أثمة الهدى؟ وأين هذه القسوة الشنيعة مع القرابة القريبة من رحمة النبوة؟ وتالله ما هذا من الدين في شيء بل هو من باب قول الله سبحانه: ﴿ فهل عسيتم إن توليتم أن

<sup>(</sup>۱) المولتان: بلد من بلاد الهند بها معبد لصم أطلق اسمه على المدينة حسباً يذكر يـاقوت ج ۸ ص ۲۰۱ و۲۰۲

<sup>(</sup>٢) ربطة ابنة السفاح.

تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم، أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم (١).

وكان أبو الجهم بن عطية مولى باهلة من أعظم الدعاة قدرًا وأعظمهم غناءً، وهو الذي أخرج أبا العباس السفاح من مسوضعه الدى أخفاه فيسه أبو سلمة حفص بن سليان الخلال وحرسه وقام بأمره حتى بويع بالخلافة، فكان أبو العباس يعرف له ذلك، وكان أبو مسلم يشق به ويسكاتبه، فلما استخلف أبو جعفر المنصور، وجار في أحكامه، قال أبو الجهم: ما على هذا (بايعناهم) أنا إنما بايعناهم على العدل. فأسرها أبو جعفر في نفسه ودعاه ذات يوم، فتغدى عنده ثم سقاه شربة من سويق (لوز)، فلما وقعت في جوفه هاج به وجع فتوهم أنه قد سُم، فوثب، فقال: له المنصور: إلى أيسن يسا أبا الجهم ؟ فقال: إلى حيث أرسلتني. ومات بعد يومين (الله الله فقيل:

فحاذر سويق اللوز لا تشربنه فشرب سويق اللوز أردى أبا الجهم

وأما غدره بأبى مسلم فغير خاف على رواة الأخبار، وكان أشد ما يحقده عليه كتابه إليه: «أما بعد، فإنى اتخذت أخاك إمامًا، وكان فى قرابته برسول الله صلى الله عليه وسلم، ومحله من العلم على ما كان، ثم استخف بالقرآن وحرفه، طمعًا فى قليل من الدنيا قد نعاه الله لأهله ومثلت له ضلالته على صورة العدل، فأمرنى أن أجرد السيف وآخذ بالظنة ولا أقبل معذرة، وأن أسقم البرىء وأبرى السقم وأثر أهل الدين فى دينهم وأوطأنى فى غيرهم مسن أهل بيتكم العشوة (أ) بالإفك والعدوان، ثم إن الله بحمده ونعمته استنقذنى

<sup>(</sup>١) سورة محمد، مدينة (٤٧)، الآيتان ٢٢، ٢٣.

<sup>(</sup>٢) وردت في المخطوطة [و] (بايعناه) وفي باقي المخطوطات (بايعناهم).

<sup>(</sup>۳) وردت فی الخطوطة [و] (بعد یومین) وفی باقی الخطوطات (بعد یوم أو یومین)، هذا وقد ورد الخبر عند الجهشیاری علی أنه سقاه سویق الموز، الجهشیاری دکتاب الوزراء والکتاب، ص ۱۳۳ و۱۳۷.

<sup>(</sup>٤) العشوة: ركوب الأمر على غير بيان.

بالتوبة وكره إلى الحوبة (١) ، فإن يعفو فقديما يعسرف ذلك منه ، وإن يعاقب فبذنوبى ، وما الله بظلام للعبيد ، فكتب إليه أبو جعفر : «فهمت (٢) الله كتابك وللمدل على أهل بيته بطاعته ونصرته ومحاماته ، (وجميل بلائه) مقال ، ولم يرك الله في طاعتنا إلا ما تحب ، فراجع حسن نيتك وعملك ولا يدعونك ما أنكرته إلى التجنى ، فإن (المغيظ) (١) ربما تعدى في القول (فأخبر (١) بما لا يعلم ، والله ولى توفيقك وتسديدك ، فاقدم رحمك الله مبسوط اليد في أمرنا محكما فيا هويت (الحكم فيه) (١) ولا تشمت الأعداء بك وبنا إن شاء الله تعالى (١) . وقدم (١) عليه وقتله (١) .

فانظر أعزك الله إلى كتاب أبى مسلم يفصح لك عن سيرة القوم، ولن تجد أخبر بهم منه، ثم انظر كتاب أبى جعفر جوابًا له كيف لم ينكر عليه ما رماهم به ولا كذبه فى دعواه ذلك يحقق عندك صدقه، ولا يسوحشنك هذا من إخبارهم بل ضمه إلى وصية إبراهيم الإمام، تجدهما خرجا(١٠) من آل واحد(١١).

وكان عبد الله بن (داذويه) (١٢) - وهو المقفع - قد كتب لعبد الله بن على

<sup>(</sup>١) الحوية: الأثم.

<sup>(</sup>٢) في المخطوطة [و] (فهمت) وفي باقي المخطوطات (قد فهمت).

<sup>(</sup>٣) (وجميل بلائه) لم ترد في الخطوطة [و] ووردت في باقي الخطوطات.

<sup>(</sup>٤) وردت في المخطوطة [و] (الغيظ) وفي باقي المخطوطات (المغيظ).

<sup>(</sup>٥) وردت في المخطوطة [و] (فأخبره) وفي باقي المخطوطات (فأخبر).

<sup>(</sup>٦) (الحكم فيه) لم ترد في المخطوطة [و] ووردت في باقي المخطوطات.

<sup>(</sup>٧) (تعالى) وردت في الخطوطة [و] فقط.

<sup>(</sup>٨) وردت في الخطوطة [و] (وقدم) وفي باقى المخطوطات (فقدم).

<sup>(</sup>۹) انظر الطبرى «تاريخ» جـ ٧ ص ٤٧٩ وما بعدها.

<sup>(</sup>١٠) وردت في المخطوطة [و] (وخرجا) وفي باقي المخطوطات (قد خرجا).

<sup>(</sup>١١) آل: حلف أو عهد أو قرابة أو نسب.

<sup>(</sup>۱۲) وردت فى جميع المخطوطات دبن دادبة، وهو خطأ والصحيح ما أوردناه أنظر ترجمة ابس المقفع: ابسن خلكان دوفيات الأعيان، ج ۲ ص ۱۵۱ وص ۱۵۰. وابن النديم دالفهرست، ص ۱۱۸.

أمانًا حين أجاب أبو جعفر إلى أمانه فكان فيه: «فإن عبد الله أمير المؤمنين (إن) (٢) لم يف بما جعل لعبد الله بن على، فقد خلع نفسه والناس فى حل وسعة من نقض بيعته». فأنكر أبو جعفر ذلك وأكبره واشتد غيظه (٣) على ابن المقفع، وكتب إلى سفيان بن معاوية عامله على البصرة: «اكفىنى ابسن المقفع»، ويقال إنه شافهه بذلك عند توديعه إياه. فجاءه ابسن المقفع يسومًا فأدخله حجرة ثم سجر له تنورًا (١) وألقاه فيه وهسو يصيح: «يسا أعسوان الظلمة».

وقيل إنه ألق فى بئر وأطبق عليه حجر، وقيل أدخل حماما فلم ينزل فيمه حتى مات، وقيل دقت عنقه، وقطع عضوًا عضوًا وألقيت أعضاؤه فى النار وهو يراها<sup>(ه)</sup> ويصيح صياحًا شديدًا، وقيل ألق فى بثر النورة فى الحمام وأطبق عليه صخرة فات.

وشكا بنو على بن عبد الله ما صنع سفيان بابن المقفع إلى أبى جعفر المنصور، فأمر بحمل سفيان إليه، فلها جيء به وجاء عيسى بن على وغيره (ليشهدوا)<sup>(۱)</sup> عليه أن ابن المقفع دخل داره (فلم يخرج)<sup>(۱)</sup> وحرقت دوابه وغلهانه يصرخون وينعونه وجاء عيسى بتاجرين (يثبتان)<sup>(۱)</sup> # الشهادة على قتله. فقال لمم المنصور: أرأيتكم إن أخرجت ابن المقفع إليكم ماذا تقولون؟ فانكسروا على الشهادة، وكف عيسى عن الطلب بدم ابن المقفع.

<sup>(</sup>١) فى الخطوطة [ت] وردت (عبد الله أمير المؤمنين) وفى الخطوطة [ب] وردت (عبد الله عبد الله أمير المؤمنين) وفى الخطوطة [ك] (عبد الله بن عبد الله أمير المؤمنين) مع إشارة فى الهامش إلى أن (بسن ) لم تسرد فى الأصل، أما فى المخطوطة [و] وردت فيها (عبد الله بن عبد الله أمير المؤمنين).

<sup>(</sup>٢) (إن) لم ترد في المخطوطة [و] ووردت في باقي المخطوطات.

<sup>(</sup>٣) وردت في الخطوطة [ب] (واشتد له غيظه).

 <sup>(</sup>٤) سنجر التنور: ملأه وقودًا وأحماه.

<sup>(</sup>٥) في المخطوطة [و] (يراها) وفي باقي المخطوطات (يراه).

<sup>(</sup>٦) في المخطوطة [و] (ليشهدون) وفي باقى المخطوطات (ليشهدوا).

<sup>(</sup>٧) (فلم يخرج) لم ترد في المخطوطة [و] ووردت في باقى المخطوطات.

<sup>(</sup>٨) وردت في جميع المخطوطات (يثبتون).

وكان سديف بن ميمون مولى (آل أبى لهب)(١) مائلاً إلى أبى جعفر، فلما استخلف وصله بالف دينار. ثم إنه اتصل بمحمد وإبراهيم ابنى عبد الله بن حسن حتى قتلا فاختنى حتى أمنه عبد الصمد بن على والى المدينة، فلما قدمها أبو جعفر جد فى طلبه حتى ظفر به، فجعله فى جوالق، وضرب حتى كسر ثم رمى به فى بئر وبه رمق حتى مات.

فهذا وأمثاله من سيرته خلاف سنن الهدى.

وكان الفضل بن الربيع يمنع عائد الخليفة أن يسأل عن شيء يقتضى جوابًا ويقول اجعلوا عبادتكم دعاء، فإذا أردت أن تقول كيف أصبح الأمير فقل صبح الله الأمير بالكرامة. وإن أردت السؤال عن حاله فقل: أنزل الله على الأمير الشفاء والرحمة، فإن المسألة توجب الجواب، وإن لم يجبك اشتد عليك، وإن أجابك اشتد عليه. وكان الخلفاء إذا عطسوا شمتوا، فعطس هارون الرشيد فشمته رجل فقال له الفضل: «لا تعد، أتكلف أمير المؤمنين ردًّا وجوابًا »؟. فجروا على ذلك فيا بعد.

وهذا المأمون عبدالله بن هارون الرشيد قد أثر فى الإسلام أقبح أثر، وهو أنه عرب كتب الفلسفة، حتى كاد بها أهل الزيغ والإلحاد الإسلام وأهله، وحمل مع ذلك الناس كافة على القول بخلق القرآن، وامتحنهم فيه أشد محنة. وأكثر من شراء الأتراك، وتغالى فى أثمانهم حتى كان يشترى المملوك منهم بمائتى ألف درهم.

واقتدى به أخوه أبو إسحاق المعتصم، فاشتد على الناس في امتحانهم

.

<sup>(</sup>۱) في المنطوطة [ب] (مولى آل ابي لهب) مع إشارة في هامش الخطوطة [ك] أن بهامش الأصل (آل المهلب) وفي المنطوطة [و] (مولى آل المهلب) والصحيح ما أثبتنا في النص. فسديف بن ميمون في الأصل مولى الخزاعة وكان سبب ادعائه ولاء بني هاشم أنه تزوج مولاة لآل أبي لهب فادعي ولاءهم ودخل في جملة مواليهم على الآيام وقيل بل أبوه هو الذي كان متزوجًا مولاة من آل أبي لهب. وسديف شاعر من مخضرمي الدولتين، وهو شاعر مقل من شعراء الحجاز كان شديد التعصب لبني هاشم الأغان ج ١٤ ص ١٦٧ طبعة بولاق.

بالقول بخلق القرآن، وانتهك أعراضهم، وبسرح الضرب الشديد أبشارهم، وأخرج العرب قوم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين أقام الله بهم دين الإسلام من الديوان وأسقط عطاءهم، فسقط، ولم يفرض لهم بعده عسطاء، وأقام بدلهم الأتراك، \* وخلع لباس العرب وزيهم، ولبس التاج، وتزيّا بزى العجم الذين بعث الله نبيه محمدًا صلى الله عليه وسلم بقتلهم وقتالهم، فزالت به وعلى يديه الدولة العربية، وتحكم منذ عهده وأيام دولته الأتراك الذين أنذر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتلهم، فغلبوا من بعده على المالك وسلطهم الله على ابنه جعفر المتوكل فقتلوه، ثم قتلوا ابن ابنه أحمد المستعين، وتلاعبوا بدين الله وتغلبوا على الأطراف كلها.

وفعل المتوكل جعفر بن المعتصم فى خلافته من الانهاك فى الترف المنهى (عنه) (١) ما يقبح مثله من آحاد الرعية، وجهر بالسوء من القول من أمير المؤمنين على بن أبى طالب رضى الله عنه، حتى قتله الله بيد أعوانه (وأنصار دولته، فقام من بعده ابنه محمد المنتصر فأق بطاقة (١) لم يسمع فى الجور نظيرها) (١) وهو أنه كتب إلى (الأفاق) (١) بأن لا يقبل علوى ضيعة، ولا يركب فرسًا إلى طرف من الأطراف، وأن يمنعوا من اتخاذ العبيد إلا العبد الواحد، ومن كان بينه وبين أحد من الطالبيين خصومة من سائر الناس قبل قول خصمه فيه، ولم يطالب (١) ببينة. وقرق هذا الكتاب على منبر مصر (١).

<sup>(</sup>١) (عنه) لم ترد في المخطوطة [و] ووردت في باقي المخطوطات.

<sup>(</sup>٢)وردت في المخطوطة [ت] (بطامة) وفي المخطوطتين [ك، ب] (بطاقة).

<sup>(</sup>٣) العبار الواردة بين القوسين لم ترد في المخطوطة [و] ووردت في باقي المخطوطات.

<sup>(</sup>٤) مكان كلمة (الأفاق) بياض في المخطوطة [و] ووردت الكلمة في باقي المخطوطات.

<sup>(</sup>ه) وردت في الخطوطة [ب] (يطلب) وفي [ك] إشارة إلى أن الأصل الذي نقلت عنه وردت به (يـطلب)، وقد صححها الناسخ.

<sup>(</sup>٦) لو رفعنا العبارات الزائدة عن الخطوطة لأصبح الكلام منصبًا على المتوكل، والمتوكل كان قد منع الحسج إلى مزارات أهل البيت وهدد بإزالة قبر الحسين، في حين كانت سياسة المنتصر عكس سياسة أبيه، فالغي كل التحريجات ضد العلويين، وأعاد لهم فدك وبعض الأوقاف المصادرة الأخرى، ولسذلك مدحه بعض الشسعراء المعاصرين له مثل البحترى الذي قال فيه:

فبالله هل سمع فى أخبار الجبارين (١) أهل العناء والشقاق بمثل ما أمر به هذا الجائر؟ (لا جرم أن الله أخذه ولم يمهله فنكانت دولته ستة أشهر (١))، وما زالت أمور الإسلام تتلاشى والدولة تضعف، إلى أن انتقل الملك والدولة فى آخر أيام المتق إبراهيم بن جعفر المقتدر، وأول أيام خلافة المستكفى عبد الله ابن المكتفى من بنى العباس إلى بنى بويه الديلمى (١)، فلم يبق بيد بنى العباس من الخلافة إلا اسمها فقط من غير تصرف فى ملك، بحيث صار الخليفة منهم فى مدة الدولة السلجوقية إنما همو كأنمه رئيس الإسلام، لا أنه ملك ولا حاكم، تتحكم فيه الديلم ثم السلجوقية كتحكم المالك فى عملوكه كها هو معروف فى كتب التاريخ (١٠).

ومازالت ضعفة (م) بنى العباس مع الديل، ومع الأتراك، منذ استولى معز الدولة أحمد بن بويه ببغداد فى جمادى الأولى سنة أربع وثلاثين وثلاثمائة تحت الحكم # إلى أن قتلوا عن آخرهم، وسبى حريمهم، وهدمت قصورهم وهلكت

وإذا كان الطبرى لم يذكر أعيال المنتصر فى رد حقوق العلويين إلا أنه ذكر واقعة تعيينه أحد العلويين عاملا له على المدينة، وهو على بن الحسين بن إسماعيل وكلفه بالعناية بأمور العلويين هذا وقد تشكك بسوزورث فى تعليقاته فى صحة المعلومات الواردة فى المتن، أنظر الطبرى: ج ٩ ص ١٨٥، ص ٢٥٤ - المسعودى ج ٢ ص ٤٧٩،

وإن عليًا لأولى بسكم وأزكى يسدًا عنسدكم مسن عمسر وكل له ففسله والحجسو ل يسوم الستراهن دون الغسسرر كها مدحه من شعراء الشيعة يزيد بن محمد المهلب الشيعى فقال:

ولقد بررت الطالبية بعدما نموا زمانا بعدها وزمانا ورددت الفة هاشم فرايتهم بعد العداوة بينهم إخوانا أنست ليلهم وجدت عليهم حتى نسوا الأحقساد والأضانا

<sup>(</sup>١) وردت في المخطوطة [و] (الجبارين) وفي المخطوطة [ب] (الجائرين).

<sup>(</sup>٢) العبارة بين القوسين لم ترد في المخطوطة [و] ووردت في باقى المخطوطات.

<sup>(</sup>٣) وردت في المخطوطتين [ت، ب] (الديلم) وفي المخطوطتين [و، ك الديلمي) مسع إشسارة في هسامش المخطوطة [ك] إلى أنها وردت في الأصل الديلم.

<sup>(</sup>٤) يردد المقريزي هنا حكم اصدره البيروني في كتاب الآثار الباقية ص ١٣٢٠.

<sup>(</sup>٥) (ضعفة) وردت بجميع المخطوطات ما عدا المخطوطة [و] فقد أضيفت بهامشها.

رعاياهم على يد عدو الله هولاكو، وكانوا هم السبب فى ذلك على ما ذكرته (١) فى سيرة الناصر أحمد بن المستضىء.

وقد ثبت فى الصحيح من حديث معاوية أنه سمع رسول الله صلى الله على عليه وسلم يقول: «إن هذا الأمر فى قريش لا يعاديهم أحد إلا أكبه الله على وجهه ما أقاموا الدين» (١).

وروى وكيع عن كامل أبي العلاء<sup>(۱)</sup> عن حبيب بن أبي ثابت عن عبيد الله ابن عبد الله بن عبة قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ويا معشر قريش إن هذا الأمر لا يزال فيكم حتى تحدثوا أعمالاً تخرجكم منه، فإذا فعلم ذلك سلط الله عليكم شر خلقه فالتحوكم<sup>(1)</sup> كما يلتحى القضيب<sup>(0)</sup> وهو حديث <sup>(1)</sup> مرسل. وعبيد الله هذا هو ابن عبد الله بن عبة بن مسعود، وأبو عبد الله الهذلي المدنى الأعمى أحد الفقهاء السبعة، مات سنة تسع وتسعين.

<sup>(</sup>١) وردت في المخطوطة [و] (وذلك على ما ذكرته) وفي باقي المخطوطات (كيا قد ذكر).

<sup>(</sup>۲) انظر: صحیح البخاری ج ۲ ص ۱۹۶ ج ۶ ص ۱۹۴۰

<sup>(</sup>۳) صحح بوزورث الأسم إلى كامل بن العلاء التميمى نقلًا عن ابن سعد، والأسم كما ذكره بسوزورث موجود فى ابن سعد وطبقات، ج ۳ ص ۳۷۹. وبمراجعة ابن حجر ج ۸ ص ۴۰۹ وص ۱۰ يذكر أن اسمه كامل بن العلاء التميمى السعدى أبو العلاء.

<sup>(</sup>٤) التحوكم كما يلتحى القضيب أى قشروكم.

<sup>(</sup>٥) اانظر احمد بن حنبل في المسند ج ٦ ص ١٧٦ حديث رقم ٤٩٨.

<sup>(</sup>٦) حديث مرسل أي حديث مروى عن أحد التابعين دون أحد الصحابة.

#### فصل(۱)

### [الخلافة الإسلامية والملة الموسوية]\*

وقد اتفق فى الخلافة الإسلامية كما اتفق فى الملة الموسوية حَــذو القــذة بالقُددة.

وذلك أن العرب كلها ترجع إلى قطحان وعدنان، فيقال لسائر اليمن قحطان ويقال لسائر بني عدنان المضرية والنزارية وهي قيس. والعرب كلها على ست طبقات: شعوب وقبائل وعائر وبطون وأفخاذ وفصائل وما بينها من الآباء يعرفها أهلها. قال الله تعالى (٢): ﴿ يَا أَيُّهَا النّاسِ إِنَا خَلَقْنَاكُم مَن ذَكَر وأنسَى وجعلناكم شعوبًا وقبائل لتعارفوا ﴾ (٣).

فالشعوب جمع شعب بفتح الشين، وهو أكبر من القبيلة، وقيل الشعب هو الحي العظيم مثل: ربيعة، ومضر، والأوس، والخزرج، سموا بذلك لتشعبهم واجتاعهم كتشعب أغصان الشجر. وقيل الشعب القبيلة نفسها. وقد غلبت الشعوب بلفظ الجمع على جيل العجم حتى قيل لمحتقر أمر العرب شعوى.

والقبائل جمع قبيلة، والقبيلة من الناس بنو أب واحد، وهي دون الشعب كبكر من ربيعة، وتميم من مضر \* وقيل القبيلة الجهاعة التي تكون من واحد، ويقال لكل جمع على شيء واحد قبيل. قال تعالى: ﴿إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم﴾(1) واشتقت القبيلة من قبائل الشجر وهي أغصانها، وقيل أخذت من قبائل الرأس وهي أطباقه الأربع.

<sup>(</sup>١) كلمة وفصل، لم ترد إلا في الخطوطة [و] فقط.

العنوان من عندنا.

 <sup>(</sup>۲) فى الخطوطة [و] (تعالى) وفى باقى الخطوطات (جلت قدرته).

<sup>(</sup>٣) سورة الحجرات، مدنية (٤٩)، الآية ١٣.

<sup>(</sup>٤) سورة الأعراف، مكية (٧)، الآية ٢٧.

وقيل إن العهائر تقابلت عليها، والعهائر واحدها عهارة وهمى أصعر من القبيلة، وقيل العهارة هي الحي العظيم الذي يقوم بنفسه فدوادان<sup>(۱)</sup> بن أسد عهارة.

والشعب يجمع القبائل، والقبيلة تجمع العمائر، والعمارة تجمع البطون، والبطون واحدها بطن، وهو دون القبيلة وقيل دون الفخلذ وفسوق العمارة، فالبطن يجمع بين الأفخاذ، وفخذ الرجل حيه من أقرب عشيرته إليه، ثم الفخذ يجمع الفصائل، وفصيلة الرجل عشيرته ورهطه الأدنون، وقيل الفصيلة أقرب آباء الرجل إليه، فكنانة قبيلة وقريش عمارة، وقصى بطن، وهاسم فخذ، وبنو العباس فصيلة.

### [بنو إسرائيل]\*

وكها أن الله تعالى<sup>(۱)</sup> جعل العرب شعوبًا وقبائل (فقد)<sup>(۱)</sup> جعل بنى إسرائيل أسباطًا، فالسبط من بنى إسرائيل كالقبيلة من العرب، وبنو إسرائيسل، وهو يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم الخليل صلوات الله وسلامه عليهم (اثنا)<sup>(1)</sup> عشر سبطًا وهم: يوسف النبى، وبنيامين، وكاد، ويهوذا، ونفتالى، وزبولون، وشعون، وروبين، وبساخار، ولاوى، وزان، وياشير، فكل ولد من هولاء الأثنى عشر يقال له سبط، ومنهم كلهم سائر بنى إسرائيل.

فإذا عرفت ذلك فاعلم أن موسى صلوات الله عليه، هو موسى بن عمران

<sup>(</sup>١) دوادان بن أسد بن خزيمة، جمهرة أنساب العرب، ص ١٩٠، ص ١٩٢.

العنوان موجود فى الخطوطة [و] بهذه الصورة والصحيح بنو إسرائيل.

<sup>(</sup>٢) (تعالى) وردت فى الخطوطة [و] ولم ترد فى باقى المخطوطات.

<sup>(</sup>٣) (فقد ) لم ترد في المخطوطة [و] ووردت في باقي المخطوطات.

<sup>(</sup>٤) وردت في المخطوطة [و] (اثني) وفي باقي المخطوطات (اثنا).

ابن هافت بن لاوی بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليه السلام فهو من سبط لاوی، فلما مات لم يخلفه فی بنی إسرائيل أحد من سبط لاوی الذين هم قرابته القريبة، وإنما خلفه يوشع، وهو من سبط أقرائم بن يوسف وهو بعيد عن سبط لاوی، وذلك أن يوشع \* بن نون عليه السلام بن اليشاع بن عميهود بن لعدان بن تالح بن راسف بن بريعا بن أفرائم بن يوسف النبی بن يعقوب عليها السلام.

### [نسب النبي صلى الله عليه وسلم]\*

وهكذا وقع فى الإسلام، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيد بنى هاشم، هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصى بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤى بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بلا خلاف فى ذلك.

ولما توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يخلفه فى أمته أحد من بنى هاشم الذين هم أقرب العرب إليه، بل خلفه صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق رضى الله عنه، وهو من بنى تيم بن مرة، فانظر كيف كان أبو بكر خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم فى البعد من جذم رسول الله صلى الله الله عليه وسلم كبعد يوشع من أصل موسى عليه السلام. فإن أبا بكر رضى الله عنه إنما يلتق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فى مرة بن كعب بن لؤى بعد عدة آباء، وكذلك يوشع إنما يلتق مع موسى فى يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم السلام بعد عدة آباء.

وكها أنه قام بأمر بنى إسرائيل بعد يوشع خليفة مسوسى جماعة مختلفو

العنوان بالمخطوطة [و].

الأنساب بعضهم من سبط يهوذا وبعضهم من سبط يشاخار وبعضهم من سبط عائن بنيامين، وبعضهم من سبط منشا بن يوسف وبعضهم من سبط عائن وبعضهم من سبط زان، كذلك قام بالخلافة بعد أبى بكر رضى الله عنه جماعة غتلفة أنسابهم بعضهم من بنى عدى، وهو عمر بن الخطاب بن نفيل بسن عبد العزى بن (رياح)(۱) بن عبد الله بن قرظ بن رزاح بن عدى بسن كعب. وبعضهم من بنى (أبى)(۱) العاص بن أمية بن عبد شمس بن (عبد)(١) مناف بن قصى به وهو عثان بن عفان بن أبى العاصى. وبعضهم من بنى هاشم وهما على بن أبى طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بس قصى، وابنه الحسن بن على بن أبى طالب رضى الله عليهم.

وبعضهم من بنى حرب بن أمية بن عبد شمس، وهم معاوية بسن أب سفيان صخر بن حرب بن أمية، وابنه يزيد بن معاوية، وابنه معاوية بن يريد ابن معاوية بن أب سفيان، وبعضهم من بنى أسد بن عبد العزى (بن قصى) (١٠) ابن كلاب، وهو عبد الله بن الزبير بن العوام بن أسد بن عبد العرى وبعضهم من بنى الحكم بن أبى العاصى بن أمية بن عبد شمس وهم مروان ابن الحكم، وابنه عبد الملك بن مروان وبنوه.

وكيا أن بنى إسرائيل استقر أمرهم بعد من ذكرنا فى يهوذا، كذلك استقرت الخلافة بعد من ذكرنا فى بنى العباس، وكيا أن يهوذا عم موسى عليه السلام، كذلك العباس بن عبد المطلب بن هاشم هو عم رسول الله صلى الله

<sup>(</sup>١) بهامش المخطوطة [ك] إشارة إلى أنه بهامش الأصل (كاد).

<sup>(</sup>۲) وردت فى المخطوطة [و] (رباح) وفى باقى المخطوطات (رياح) مع إشارة فى هامش المخطوطة [ك] إلى أنه ورد بهامش الأصل (رياح بالباء الموحدة) والصحيح رباح انظر الزبيرى ۳٤٧.

<sup>(</sup>۳) لم ترد (اب) في المخطوطة [و] ووردت بباقي المخطوطات، وفي هامش المخطوطة [ك] إشارة إلى أن هــأمش الأصل وردت به (من بني العاص) والصحيح بني أبي العاص أنظر الزبيري ص ١٠٠٠

<sup>(</sup>٤) لم ترد (عن) في المخطوطة [و] ووردت في باقى المخطوطات.

<sup>(</sup>٥) (بن قصي) لم ترد في المخطوطة [و] ووردت في باقي المخطوطات.

عليه وسلم. وكيا أن يهوذا قدمه يعقبوب على إخبوته وبشره ومدحه، كذلك العباس رضى الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجله ويكرمه ويشنى عليه.

وكما أن أمر بنى إسرائيل افترق فى دولة بنى يهوذا، وصاروا بعد مسوت سليان بن داود عليها السلام فرقتين، فرقة بالقدس مع ابنه رُحْبَعَمْ بن سليان وهم يهوذا وسبط بنيامين، وفرقة بشمرون مع يربعام بسن نباط وهم بقيسة الأسباط، كذلك لما صارت الخلافة فى بنى العباس افترق أمر الأمة فصار فى الأنبار، ثم فى بغداد بنو العباس، وفى الأندلس عبد الرحمن بن معاوية بسن المشام عبد الملك بن مروان بن الحكم وبنوه من بعده. فلم تدخل الأندلس تحت حكم سبط يهوذا.

وكما أن مدينة القدس التي هي دار ملك بني يهوذا كانت تدعى أورشلم ومعناها دار السلام، كذلك بغداد (۱) دار ملك بني العباس كان يقال لها دار السلام.

وكما أن دولة يربعام ومن بعده بشمرون، التى عسرفت اليسوم بنسابلس، انقرضت قبل دولة بنى يهوذا بالقدس، فإنها لم تقم غير مائتين وإحدى وستين سنة. فكذلك دولة بنى أمية بالأندلس فإنها انقرضت قبل انقراض دولة بنى العباس، فكانت مدتهم مائتين وسبع وستين سنة. وكما أن دولة بسنى يهسوذا بالقدس أقامت من عهد داود عليه السلام - وهو أول من ملك منهم - إلى أن انقرضت نحوًا من خمسائة سنة، فإنها أقامت أربعهائة وعشر سنين، كذلك بنو العباس أقامت خلافتهم منذ أبى العباس عبد الله السفاح - أول قائم منهم بنو العباس أن انقرضت أيامهم خمسائة وأربعًا وعشرين سنة.

وكيا أن دولة بني يهوذا انقرضت على يد بخت نصر، فإنه سار إليهم من

<sup>(</sup>١) (بغداد) وردت في المخطوطة [و] ولم ترد في باقي المخطوطات.

بلاد المشرق وقاتلهم وهدم مدينة القدس دار ملكهم، وقتل رجالهم، وسبى نساءهم. فكذلك زالت دولة بني العباس على يد هولاكو لما قدم إلى بغداد من بلاد المشرق فقتل الرجال وسبى النساء. وكما أن (أمر)(١) بنى إسرائيل لم يجتمع بعد زوال دولتهم لواحد يقوم بدينهم، كذلك أمة محمد صلى الله عليه وسلم لم تجتمع بعد انقراض خلافة بني العباس لواحد، بـل صـار في كل قـطر ملك، وكما عاد لبني إسرائيل - بعد إزالة بخت نصر دولتهم - ملك كانوا فيه تحت يد اليونان وغيرهم، مدة عمارة بيت المقدس بعد عودهم من الجالية، كذلك أقام الأتراك ملوك مصر رجلا من بني العباس جعلوه خليفة وليس له أمسر ولا نهى ولا نفوذ كلمة. وكما أن بني إسرائيل قوم موسى عليه السلام، قطعهم الله في الأرض أثمًا، كذلك قريش قوم رسول الله صلى الله عليه وسلم، تفسرقوا في أقطار الأرض، وصاروا رعية ورعايا ليس لهم ملك ولا دولة. وكما أن أنساب بني إسرائيل جهلت بأسرها إلا بعض بني يهوذا، فإن نسبهم يتصل بداود عليه السلام، كذلك قريش جهلت (فى)(٢) هذه الأيام، أنساب بطونها إلا ما كان من بني حسن وحسين، فإن أنساب كثير منهم متصلة إلى على بن أبي طالب رضي الله عنه.

فانظر أعزك الله، كيف تشابه أمر هذه الأمة المحمدية بأمر الأمة الموسوية، وقد أنذر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان هـذا من أعـلام نبوته صلى الله عليه وسلم كما بينته في كتاب «إمتاع الأسماع بما للرسول من الأبناء والأموال والحفدة والمتاع» صلى الله عليه وسلم.

<sup>(</sup>۱) (امر) لم ترد في المخطوطة [و] ووردت في باقى المخطوطات. (۲) (في ) لم ترد في المخطوطة [و] ووردت في باقى المخطوطات.

## (فصل)(۱)

ثبت فى غير موضع من الصحيحين وغيرهما من حديث زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبى سعيد الخدرى (رضى الله عنه) (۱) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لتتبعن سنن الذين من قبلكم شبرًا بشبر وذراعًا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لا تبعتموهم. فقلنا: يا رسول الله اليهود والنصارى؟ قال: فمن ، هذا لفظ مسلم. ولفظ البخارى: «لتتبعن سنن مسن قبلكم شبرًا بشبر وذراعًا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب تبعتوهم » الحديث عبثله، وفى لفظ له «لتتبعن سنن من قبلكم شبرًا بشبر وذرعًا بذراع لو سلكوا جحر ضب لسلكتموه. قلنا: يا رسول الله اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟ ».

ولبق بن مخلد من حديث أبي سلمة، عن أبي هريرة رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لتتبعن سنن من كان قبلكم باعًا بباع وذراعًا بنراع وشبرًا بشبر حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتم معهم، قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟ » (٢).

والله سبحانه وتعالى أعلم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليًا كثيرًا دامًّا أبدًا إلى يوم الدين والحمد لله رب العالمين (١).

<sup>(</sup>١) كلمة وفصل، لم ترد إلا في الخطوطة [و] فقط كما ذكرنا.

<sup>(</sup>۲) (رضى الله عنه) لم ترد في الخطوطة [و]، ووردت في باقى الخطوطات.

<sup>(</sup>٣) انظر: السيوطى في الجامع الكبير ٢٥ ص ١٤٠٩٠

<sup>(</sup>٤) فى المخطوطة [ب] (والله أعلم. تم وكمل بحمد الله وعونه وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. آمين)

نجز من تحريرها العبد الفقير محمد القطرى فى ثانى شسهر ذى القعدة سنة العبد العبد الفقير عمد القطرى فى ثانى شسهر ذى القعدة سنة العبد العبد الفقير القبد الفقير الفقير القبد الفقير ال

وهناك إشارة فى صفحة أخرى إلى أن كاتبه محمود قنديل فى محسرم سنة ٢٥ والأرجسع أنهسا ١٣٢٥ هـ (١٩٠٦م).

أما المخطوطة [ك]فقد وردت فيها العبارة التالية:

(وقد انتهيت من نسخ هذه النسخة منسوخة من نسخة مكتوب بآخرها ما نصه: إنها منسوخة عن نسخة مكتوب بآخرها ما يأتى: تم كتاب النزاع والتخاصم فيا بين بنى أمية وبنى هاشم تأليف الشيخ الإمسام العسالم العلامة العمدة حافظ العصر ومؤرخ الوقت أبى العباس أحمد بن على بن عبد القادر بن محمد بن تميم المقريزى الشافعى تغمده الله تعالى برحمته وأسكنه فسيح جنته، وأعاد علينا من فوائد علومه وبركته، وجعله رفيقًا مسع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين على التمام والكال، ونعوذ بالله من الزيادة والاختسلال، والحمد الله وحده وصلى الله على من لا نبي بعده عمد وآله وصحبه والتابعين، نقلت هذه النسخة من نسخة نقلت مسن خسط المؤلف في خاص عشر ذي القعدة سنة ١٩٣١ واحد وثلاثين ومائة وألف، كتبه الفقير على بن السيد عمسد الشبلاوي غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين والحمد الله رب العللين».

تمت كتابته والحمد فله رب العللين في يوم الأحد المبارك صبيحة المولد النبوى الشاني عشر من شهر ربيع الأول سنة ١٣٣٧ ألف وثلاثمائة واثنين وثلاثين من هجرة سيد المرسلين صلى افله عليه وسلم آمين.

وكتبه للعتمد على ربه ١٠١٠

ويوافقه ذلك من التاريخ المسيحي اليوم الثامن من شهر فبراير سنة ١٩١٤.

وواضح من الخاتمة أن الأصل للمخطوطتين [ت، ك] واحد.

<sup>(</sup>۱) لم ترد عبارة مماثلة فى الخطوطة [ب] وعلى المخطوطة خع حديث بيضاوى لشخص اسمه محمود قنديل بدمياط. وهو ناسخ المخطوطة [ت] على ما يبدو وإن كان خط المخطوطتين مختلف.

أما الخطوطة [ت] فقد وردت فيها العبارة التالية في صفحة مستقلة بآخرها (في الأصل ما نصه: وقد نقلت هذه النسخة من نسخة نقلت من خط المؤلف في الخامس عشر من ذي القعدة سنة ١١٣١ واحد وثلاثين وماثة وألف، ونقله الفقير على بن السيد محمد الشبلاوي غفر الله له ولسوالديه ولجميس المسلمين والحمسد الد رب العللين).

رسالة الجاحظ في في أمية

.

•

.

.

•

•

.

.

•

•

.

•

# \* رسالة للجاحظ في بني أمية(١)

#### بسم الله الرحن الرحيم

قال الجاحظ:

«أطال الله بقاءك، وأتم نعمته عليك، وكرامته لك.

اعلم أرشد الله أمرك، أن هذه الأمة قد صارت بعد إسلامها والخروج من جاهليتها إلى طبقات متفاوتة ومنازل مختلفة:

فالطبقة الأولى عصر النبي صلى الله عليه وسلم، وأبي بكر، وعمر رضى الله عنها وست سنين من خلافة عنمان رضى الله عنه، كانوا على التوحيد الصحيح والإخلاص المخلص (٢)، مع الألفة، واجتاع الكلمة على الكتاب والسنة. وليس هناك عمل قبيح، ولا بدعة فاحشة، ولا نزع يد من طاعة، ولا حسد ولا غل ولا تأول حتى كان السذى كان من قتل عنمان رضى الله عنه، وما انتهك منه، ومن خبطهم إياه بالسلاح، وبعبج بطنه بالحراب وفسرى أوداجه به بالمشاقص (٣)، وشلخ هامته بالعمد، مع كفه عن البسط، ونهيه عن الامتناع، مع تعريفه لهم قبل ذلك من كم وجه يجوز قتل من شهد الشهادة، وصلى القبلة، وأكل الذبيحة، ومع ضرب نسائه بحضرته، وإقحام الرجال على

<sup>(</sup>۱) ورد عنوان الرسالة في الأصل الذي رجعنا إليه وفي طبعة عمود عرنوس على النحو الذي أوردناه. أما في الأصل الذي نشر عنه الأستاذ عبد السلام هارون فقد عنونت الرسالة به ورسالة لأبي عثمان عمرو بسن بحسر الجاحظ، إلى أبي الوليد محمد بن أحمد بن أبي داود في النابتة». أما السيد عزت العطار الحسيني فقد نشرها بعنوان ورأى أبي عثمان بن بحر الجاحظ في معاوية والأمويين».

<sup>(</sup>٢) في هامش الأصل (لعله المحض).

<sup>(</sup>٣) المشاقص: مفردها مشقص، والمشقص من النصل الطويل العريض، والمستقص: سهم ذو نصل عريض.

حرمته، مع اتقاء نائلة بنت الفرافصة (۱۱) عنه بيدها، حتى أطنوا (۱۱) إصبعين من أصابعها، وقد كشفت عن قناعها ورفعت عن ذيلها ليكون ذلك ردعًا لهم، وكاسرًا من عزمهم، مع وطئهم فى أضلاعه بعد موته، والقائهم على المزبلة جسده مجردًا بعد سحبه، وهى الجزرة التى جعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم كفوًا لبناته وإياماه وعقائله (۱۱)، بعد السب، والتعطيش، والحصر الشديد، والمنع من القوت، مع احتجاجه عليهم، وإقحامه لهم، ومع اجتاعهم على أن دم الفاسق حرام كدم المؤمن إلا من ارتد بعد الإسلام، أو زن بعد إحصان، أو قتل مؤمنًا على عمد، أو رجل عدا على الناس بسيفه فكان فى امتناعهم منه عطبة، ومع اجتاعهم على أن لا يقتل من هذه الأمة مولى، ولا يجهز منها على جريح. ثم مع ذلك كله (دمروا) (۱) عليه وعلى أزواجه وحرمه، وهو جالس على جريح. ثم مع ذلك كله (دمروا) عليه وعلى أزواجه وحرمه، وهو جالس فى محرابه ومصحفه يلوح فى حجره لن يرى أن موحدًا (يقدم) (۱۰) على قتل من

لا جرم لقد احتلبوا به دمًا لا تطير رغوته، ولا تسكن فورته، ولا يموت ثائره، ولا يكل طالبه، وكيف يضيع الله دم وليه (١) والمنتقم له ؟ وما سمعنا بدم بعد دم يحيى بن زكريا عليها السلام غلا غليانه، وقتل سافحه، وأدرك

<sup>(</sup>۱) نائلة بنت الفرافصة: امرأة عنمان وهي نائلة بنت الفرافصة بن الأجوص بن عمرو بسن ثعلبة بسن الحارث بن الحصن بن ضمضم بن عدى بن جناب كانت مسلمة وكان أبوها نصرانيسا. انسظر: ابسن سسعد وطبقات عدى وابن حزم ص ٤٥٦.

<sup>(</sup>٢) أطنوا: قطعوا.

<sup>(</sup>۳) زوجات عثمان هن: رقیة بنت رسول الله صلی الله علیه وسلم، وأم کلثوم بنت رسول الله الله وفاخته بنت غزوان بن جابر، وأم عمر بنت جندب وفاطمة بنت الولید بن شمس بن المغیرة وأم البنتین بنت عتبة بس حصن ورملة بنت وبیعة بن عبد شمس انظر: ابن سعد وطبقات، ج ۳ ص ۵۰۶.

<sup>(</sup>٤) فى الأصل (دفروا) وقد صوبناه نقلًا عن عبد السلام هارون، ودمروا عليه أى دخلسوا عليه بسدون استثذان، ودفروا: دفعوا ولا يستقم المعنى هنا.

<sup>(</sup>٥) فى الأصل (تقدم) وقد ورد فى هامش الأصل (لعله يقدم) ووردت فى طبعة الحسينى وطبعة هارون (يقدم) دون إشارة فى الهامش.

<sup>(</sup>٦) أثبت الأستاذ عبد السلام هارون العبارة هكذا (وكيف يضيع دم الله وليه). وأشار في الهامش إلى اختلافها في الأصول التي رجع إليها.

بطائلته، وبلغ كل محبته (۱) كدمه رحمة الله عليه، ولقد كان لهم فى أخذه، وفى إقامته للناس والاقتصاص منه، وفى بيع ما ظهر من رياعه وحدائقه وسائر أمواله، وفى حبسه بما بتى عليه، وفى طمره حتى لا يحس بذكره ما يغنيهم عن قتله، أن كان قد ركب كل ما قذفوه به وادعوه عليه، وهذا كله بحضرة جلة المهاجرين والسلف المتقدمين والأنصار والتابعين.

ولكن الناس كانوا على طبقات مختلفة، ومراتب متباينة: من قائل، ومن شاد على عضده، ومن شخ خاذل عن نصرته. والعاجز ناصر بإرادته ومطبع بحسن نيته، وإنما الشك منا فيه وفى خاذله، ومن أراد عزله والاستبدال به، فأما قاتله والمعين على دمه والمريد لذلك منه، فضلال لا شك فيهم، ومراق لا امتراء فى حكمهم، على أن هذا لم يعد منهم الفجور، إما على سوء تأويل وإما على تعمد للشقاء.

ثم ما زالت الفتن متصلة والحروب مترادفة كحرب الجمل، وكوقائع صفين وكيوم النهروان، وقبل ذلك يوم الزابوقة (٢)، وفيه أسر (ابن حنيف) وقتل حكيم بن جبلة (١). إلى أن قتل أشقاها عَلِي بن طالب رضوان الله عليه، فأسعده الله بالشهادة وأوجب لقاتله النار واللعنة.

إلى أن كان من اعتزال الحسن عليه السلام الحروب وتخليته الأمور عند

<sup>(</sup>١) في الأصل (كل محبته) وفي طبعة عبد السلام هارون (كل محنته).

<sup>(</sup>٢) يوم الزابوقة: أي موقعة الجمل والزابوقة هي موضع قرب البصرة وقعت فيه الموقعة.

<sup>(</sup>٣) فى الأصل (ابن حنيفة) أما فى الأصل الذى رجع إليه الأستاذ عبد السلام هارون (أبسو حنيف) ومصححة فى جميع كتب الطبقات على النحو الذى أوردناه، وهو: عثان بن حنيف بن واهب الأنصارى، انظر: ابن عبدالبر، م ٣ ص ١٨٠ وابن حزم ص ٣٣٦. وابن خلكان، ج ٣ ص ١٨ و١٩٠.

<sup>(</sup>٤) سكم بن جبلة بن حصين العبرى من بنى عبد القيس، صحابى من عبال عثان على السند، وكان بمن عابوا عثان من أجل عبد الله بن عامر وغيره من عباله وانضم إلى على فيا بعسد. [انسظر: تسرجته: أبسن عبد البر، م ١ ص ٢٣٣، ص ٣٦٩ - الذهبي و دول الإسلام، ج١ ص ١٦٨، ابن حجر وتهذيب التهذيب، ج٢ ص ١٦٤.

انتثار أصحابه وما رأى من الخلل فى عسكره، وما عرف من اختلافهم على أبيه وكثرة تلونهم عليه، فعندها استوى معاوية على الملك، واستبد على بقية الشورى وعلى جماعة المسلمين من الأنصار والمهاجرين فى العام الذى سموه عام الجياعة، وما كان عام جماعة، بل كان عام فرقة وقهر وجبرية وغلبة، والعام الذى تحولت فيه الإمامة مُلكًا كسرويًا، والخلافة غصبًا قيصريًا، ولم يعد ذلك أجمع الضلال والفسق.

ثم ما زالت معاصيه من جنس ما حكينا، وعلى منازل ما رتبنا حتى رد قضية رسول الله صلى الله عليه وسلم ردًا مكشوفًا وجحد حكمه جحدًا ظاهرًا في ولد الفراش وما يجب للعاهر(۱). مع اجتاع(۲) الأمة أن سمية لم تسكن لأبي سفيان فراشًا، وأنه إنما كان بها عاهرًا، فخرج بذلك من حكم الفجار إلى حكم الكفار.

وليس قتل حجر بن عدى (٢٢)، وإطعام عمرو بن العاص خراج مصر، وبيعة يزيد الخليع، والاستئثار بالنيء، واختيار الولاة على الهوى، وتعطيل الحدود بالشفاعة والقرابة من جنس جحد الأحكام المنصوصة والشرائع المشهورة والسنن المنصوبة.

وسواء فى باب ما يستحق من (الإكفار)<sup>(4)</sup> جحد السكتاب ورد السنة، (إذ)<sup>(6)</sup> كانت السنة فى شهرة الكتاب وظهوره، إلا أن أحدهما أعظم، وعقاب الأخرة عليه أشد. فهذه أول كفرة كانت من الأمة. ثم لم تكن إلا فيمسن

<sup>(</sup>١) على هامش الخطوطة (ونص الحديث الولد للفراش وللعاهر الحجر).

 <sup>(</sup>٢) في الأصل الذي رجع إليه الأستاذ عبد السلام هارون (إجماع) وهو ما أثبته.

<sup>(</sup>۳) حجر بن على بن الأدبر الكندى، قتله معاوية بن أبى سفيان سسنة ٥١ ه. انسظر تسرجته: ابسن عبد البر، ج ١ ص ٣٢٩، ص ٣٣٢.

<sup>(</sup>٤) في الأصبل (الكفار) وفي طبعة الأستاذ عبد السلام هارون مثل ما أثبتناه.

<sup>(</sup>٥) فى الأصل (إذا) وفى جميع الطبعات مثل ما أثبتناه.

يدعى إمامتها والخلافة عليها، على أن كثيرًا من أهل ذلك العصر قد كفروا بترك إكفاره، وقد أربت عليهم نابتة (١) عصرنا ومبتدعة دهرنا فقالت: «لا تسبوه فإن له صحبة، وسب معاوية بدعة، ومن يبغضه فقد خالف السنة، فزعمت أن من السنة ترك البراءة ممن جحد السنة.

ثم الذي كان من يزيد ابنه، ومن عاله وأهل نصرته، ثم غزو مكة، ورمي الكعبة، واستباحة المدينة، وقتل الحسين عليه السلام في أكثر أهل بيته، مصابيح الظلام وأوتاد الإسلام، بعد الذي أعطى من نفسه من تفريق أتباعه والرجوع إلى داره وحرمه، أو الذهاب في الأرض حتى لا يحس به، أو المقام حيث أمر به، فأبوا إلا قتله، والنول على حكمهم، وسواء قتل نفسه بيده أو أسلمها إلى عدوه، وخير فيها من لا يبرد غليله إلا بشرب دمه، فأحسبوا قتله ليس بكفر، وإباحة المدينة وهتك الحرمة ليس بحجة كيف تقولون (١) في رمى الكعبة وهدم البيت الحرام وقبلة المسلمين ؟ فإن \* قلتم ليس ذلك أرادوا، بل

<sup>(</sup>۱) النابتة في اللغة هم الجيل الناشي الجديد، وقد استخدم اصطلاح النابتة المدلالة على الفئة الجديدة التي بدأت تظهر في القرن الثالث الهجري/التاسع الميلادي والتي أخذت موقفًا معاديا للعباسيين وسياستهم نحو العلويين وآرائهم والمعتزلة ومذهبهم، وقد اتخذ النابتة من الولاء الأموى رمزًا لمعارضتهم خاصة الولاء لمعاوية بن أبي سفيان، ولم يقتصر ظهور النابتة على الشام معقل الحكم الأموى، بل انتشر إلى العراق، كها دعا المأمون والمعتضد إلى الأمر بلعن معاوية والأمويين على المنابر ولكن هذا الإجراء لم ينفذ خوفًا من استفادة الشيعة منه.

وقد كانت رواية الأحاديث التى تعدد فضائل معاوية والأمويين صورة من صور معارضة العباسيين، ومن الذين عرفوا بذلك موسى بن عبيد الله بن خاقان، ويحيى بن غالب، وأبى عمر الزاهد المعروف بغلام تغلب.

وقد كانت النابتة من الفرق والمذاهب السنية التي اعتمدت المنطق وعلم الكلام، وحاولت جاهدة التقليل من أثر المعتزلة الفكرى، ونجحوا في جذب جهور واسع من العامة، لللك لم يعد النزاع كها كان من قبل نزاعًا بين الفقهاء والهدثين التقليديين والمعتزلة، بل أصبح نزاعًا بين المتكلمين من المعتزلة والمتكلمين من أعداء المعتزلة.

وقد انتشر النابتة والفثات المتشيعة للأمويين في بلاد فارس وتطور مذهبهم حتى صاروا يقلسون معاوية ويزيد، وإن كان النابتة قد وصلوا إلى هذا التطرف في فترة تالية لتلك التي كتب فيها الجاحظ رسالته.

انظر: الفاروق عمسر، العبساسيون الأوائسل ج ١ ص ١٣٧ ط ٢ بغسداد ١٩٧٧ ص ٩٨، ص ١٠٢، من ٣٠٢، ص ٣٠٨.

<sup>(</sup>٢) في الأصل الذي رجع إليه الأستاذ عبدالسلام هارون (تقول).

إنما أرادوا المتحرز به والمتحصن بحيطانه، أفما كان من حق البيت وحريمه أن يحصروه فيه إلى أن يعطى بيده، وأى شيء بق من رجل قد أخدت عليه الأرض إلا موضع قدمه.

وأحسب ما رووا عليه من الأشعار التي قولها(۱) شرك والتمثل بها كفر، شيئًا مصنوعًا، كيف تصنع(۱) بنقر القضيب بين ثنتي الحسين عليه السلام، وحمل بنات رسول الله (عليه) حواسر على الأقتاب العارية، والإبسل الصعاب، والكشف عن عورة على بن الحسين عند الشك في بلوغه، على أنهم إن وجدوه وقد أنبت قتلوه، وإن لم يكن أنبت حملوه كما يصنع أمير جيش المسلمين بذراري المشركين، وكيف تقول(۱) في قول عبيد الله بن زياد لإخوته وخاصته، دعوني أقتله فإنه بقية هذا النسل، فأحسم به هذا القرن، وأميت به هذا الله، وأميت به هذه المادة؟

خبرونا عَلاَمَ تدل هذه القسوة، وهذه الغلطة بعد أن شفوا أنفسهم بقتلهم، ونالوا ما أحبوا فيهم ؟ أتدل على نصب وسوء رأى وحقد وبغضاء ونفاق، وعلى يقين مدخول، وإيان مخروج (أ)، أم تدل على الإخلاص وعلى حب النبي صلى الله عليه وآله وسلم والحفظ له، وعلى براءة الساحة وصحة السريرة ؟.

فإن كان على ما وصفنا لا يعدو الفسق والضلال - وذلك أدن منازله، فالفاسق ملعون، ومن نهى عن لعن الملعون فملعون.

وزعمت نابتة عصرنا، ومبتدعة دهرنا، أن سب ولاة السوء فتنة، ولعن الجورة بدعة، وإن كانوا ياخذون السمى بالسمى، والولى بالولى، والقريب

.

<sup>(</sup>١) المقصود هنا أبيات ابن الزبعرى التي قالها يوم أحد.

<sup>(</sup>٢) في طبعة الأستاذ عبد السلام هارون (يُصنع).

<sup>(</sup>٣) في طبعة الأستاذ عبد السلام هارون (تقولون).

 <sup>(</sup>٤) في طبعة الأستاذ عبد السلام هارون (ممزوج).

بالقريب، وأخافوا الأولياء، وأمنوا الأعداء، وحكموا بالشفاعة والهوى، وإظهار القدرة والتهاون بالأمة، والقمع للرعية، وأنهم فى غير مداراة ولا تقية، وأنه عدا ذلك إلى الكفر و[جاوز](۱) الضلال إلى الجحد، فذلك أضل من الجحد لمن كف عن شتمهم والبراءة منهم.

على أنه ليس من استحق اسم الكفر بالقتل، كمن استحقه برد السنة وهدم الكعبة، وليس من استحق اسم الكفر بذلك كمن شبه الله بخلقه، وليس من استحق الكفر بالتشبيه كمن استحقه بالتجوير (۱). والنابتة في هذا الوجه أكفر من يزيد وأبيه، وابن زياد وأبيه، ولو ثبت أيضًا على يزيد أنه تمثل بقول ابن الزبعرى (۱):

ليت أشياخي ببيدر شهدوا لاستطالوا واستهلوا فيرحا قد قتلنا الغرّ من ساداتهم

جزع الخزرج من وقع الأسل ثم قالوا يا يزيد لا تسل وعدلناه ببدر فاعتدل

كان تجوير النابتى لربه، وتشبيهه بخلقه، أعظم من ذلك وأقسطع. على أنهم مجمعون على أنه ملعون من قتل مؤمنًا متعمدًا أو متأولًا. فإذا كان القاتل سلطانًا جائرًا، أو أميرًا عاصيًا، لم يستحلوا سبه ولا خلعه ولا نفيه ولا عيبه، وإن أخاف الصلحاء، وقتل الفقهاء، وأجاع الفقير، وظلم الضعيف، وعطل الحدود والثغور، وشرب الخمور وأظهر الفجور.

ثم ما زال الناس يتكدرون به مرة، ويداهنونهم مرة، ويقاربونهم مرة، ويشاركونهم مرة، ويشاركونهم مرة، إلا بقية ممن عصمه الله تعالى ذكره، حتى قام عبد الملك بن مروان وابنه الوليد وعاملهما الحجاج ومولاه يزيد بن [أبى مسلم](1) فاعادوا على

<sup>(</sup>١) في الأصل (جواز) أما في طبعة الأستاذ عبد السلام هارون فهي على النحو الذي أثبتناه.

<sup>(</sup>٢) في هامش الأصل (بالراء المهملة كذا بالأصل).

<sup>(</sup>٣) عبد الله بن الزبعرى بن قيس بن عدى: أنظر ابن عبد البر، (القسم الأول) ص ٩٠١.

<sup>(</sup>٤) فى الأصل (يزيد بن أبى مسلمة)، والصحيح يزيد بن أبى مسلم وهو يزيد بن أبى مسلم دينار الثقلق انظر ابن خلكان ج ٦ ص ٣٠٩ - ٣١٣.

البيت بالهدم، وعلى حرم المدينة بالغزو، فهدموا الكعبة، واستباحوا الحسرمة وحولوا قبلة واسط، وأخروا صلاة الجمعة إلى مغيربان الشمس. فإن قال رجل لأحدهم: «اتق الله فقد أخرت الصلاة عن وقتها». قتله على هذا القول جهارًا غير ختل<sup>(۱)</sup>، وعلانية غير سر، ولا يعلم القتل على ذلك إلا أقبح من إنكاره، فكيف يكفر العبد بشيء ولا يكفر باعظم منه، وقد كان بعض الصالحين ربما وعظ [بعض] الجبابرة وخوفه العواقب، وأراه أن في الناس بقية ينهون عن الفساد في الأرض، حتى قام عبد الملك بن مروان والحجاج فرجرا عن ذلك وعاقبا عليه وقتلا فيه، فصاروا لا يتناهون عن منكر فعلوه.

فأحسب تحويل القبلة كان غلطًا، وهدم البيت كان تاويلًا، وأحسب ما رووا من كل وجه أنهم كانوا يزعمون أن خليفة المرء فى أهله أرفع عنده من رسوله إليهم، باطلًا و[مصنوعًا] مولدًا. وأحسب وشم (أ) أيدى المسلمين، ونقش أيدى المسلمات، وردهم بعد الهجرة إلى قراهم (أ)، وقتل الفقهاء، وسب أعمة الهدى، والنصب لعترة رسول الله ( الله الله الله عكون كفرًا، كيف تقول فى جمع ثلاث صلوات فيهن الجمعة، ولا يصلون أولاهن حتى تصير الشمس على أعالى الجدران كالملأ المعصفر فإن نطق مسلم خبط بالسيف، وأخذته العمد وشك بالرملح، وإن قال قائل: «اتق الله. أخذته العزة بالإثم، ثم لم يرض إلا بنثر دماغه على صدره وبصلبه حيث تراه عياله!».

ومما يدلك على أن القوم لم يكونوا إلا فى طريق التمرد على الله عز وجل، والاستخفاف بالدين والتهاون بالمسلمين ، والابتذال لأهل الحق، أكل أمرائهم الطعام وشربهم الشراب على منابرهم أيام جمعهم وجموعهم، فعل ذلك حسن

<sup>(</sup>۱) ختل: أي خداع.

<sup>(</sup>٢) ليست في الأصل وقد أضافها الأستاذ عبد السلام هارون حتى يتسق المعنى.

<sup>(</sup>٣) في الأصل مسموعًا، أما طبعة الأستاذ عبد السلام هارون فهي على النحو الذي أثبتناه.

<sup>(</sup>٤) وشم الشيء كواء فأثر فيه بعلامة.

<sup>(</sup>٥) في الأصل الذي رجع إليه الأستاذ عبدالسلام هارون (القرى).

ابن ولجة (١)، وطارف مولى عنمان، والحجاج وغيرهم، وذلك أن كان كفرًا كله، فلم يبلغ كفر نابتة عصرنا، وروافض دهرنا، لأن جنس كفر هـؤلاء غير كفر أولئك..

كان اختلاف الناس فى القدر على أن طائفة تقول: «كل شيء بقضاء وقدر». وتقول طائفة أخرى: «كل شيء بقضاء وقدر إلاّ المعاصى» ولم يكن أحد يقول: «إن الله يعذب الأبناء ليغيظ الآباء، وإن الكفر والإيمان مخلوقان فى الإنسان مثل العمى والبصر». و(كانت) طائفة منهم تقول إن الله يرى، لا تزيد على ذلك، فإن خافت أن يظن بها التشبيه قالت: «يرى بلا كيف تعريا من التجسيم والتصوير، حتى نبتت هذه النابتة وتكلمت هذه الرافضة، فقالت: [له] جسمًا، وجعلت له صورة وحدًّا، وكفرت من قال بالرؤية على غير التجسيم والتصوير (أ). ثم زعم أكثرهم أن كلام الله حسن وبين، وحجة وبرهان، وأن التوراة غير الزبور، والزبور غير الإنجيل، والإنجيل غير القسرآن والبقرة غير آل عمران، وأن الله تولى تأليفه وجعله برهانًا على صدق رسوله، وأنه لو شاء أن يزيد فيه زاد، ولو شاء أن ينقص منه نقص، ولو شاء أن يبدله بدله، ولو شاء أن ينسخه كله لغير نسخه، وأنه أنزله تنزيلًا، وأنه فصله تفصيلًا، وأنه بالله كان دون غيره ولا يقدر عليه هو، غير أن الله مع ذلك كله لم يخلقه، فأعطوا جميع صفات الخلق ومنعوا اسم الخلق.

والعجب أن الخلق عند العرب إنما هو التقدير نفسه، فإذا قالوا خلق كذا

<sup>(</sup>١) انظر ابن حزم، ص ٢٢٨، والصحيح حبيش بن ولجة القيني.

<sup>(</sup>٢) في الأصل (وكان).

<sup>(</sup>٣) فى طبعة الأستاذ عبدالسلام هارون وردت على النحو التالى: (حتى بنت هذه النابتة وتكلمت هذه الرافضة، فثبتت له جسما، وجعلت له صورة واحدًا وآل من قال بالرؤية على غير الحقيقة) دون إشارة إلى اختلاف فى المخطوطات.

وكذا، ولذلك، قال: ﴿ أحسن الخالقين ﴾ (١) وقال ﴿ تخلقون إفكًا ﴾ (١٠ وقال: ﴿ وَإِذْ تَخلق من الطين كهيئة الطير ﴾ (١) تقديره: صنعه وجعله وقدره وأنزله وفصله وأحدثه، ومنعوا خلقه وليس تأويل خلقه أكثر من قدره، ولو قالوا بدل قولهم: «قدره ولم يخلقه خلقه ولم يقدره ما كانت المسألة عليهم إلا من وجه واحد »،

والعجب أن الذى منعه - بزعمهم - أن يزعم أنه نخلوق، أنه لم يسمع ذلك من سلفه، وهو يعلم أنه لم يسمع أيضًا عن سلفه أنه ليس بمخلوق وليس ذلك يهم، ولكن لما كان الكلام من الله تعالى عندهم على مثل خروج الصوت من الجوف وعلى جهة تقطيع الحروف وإعمال اللسان والشفتين، وما كان على غير هذه الصورة والصفة فليس بكلام، ولما كنا عندهم على غير هذه الصفة وكنا لكلامنا غير والصفة فليس بكلام، ولما كنا عندهم على غير هذه الصفة وكنا لكلامنا غير خالقين، وجب أن الله عز وجل لكلامه غير خالق. إذ كنا غير خالقين لكلامنا. فإنما قالوا ذلك لأنهم لم يجدوا بين كلامنا وكلامه فرق، وإن لم يقروا بذلك بألسنتهم. فذلك معناهم وقصدهم.

وقد كانت هذه الأمة لا تجاوز معاصيها الإثم والضلال، إلا ما حكيت لك عن بني أمية وبني مروان وعمالهم ومن لم يدن بإكفارهم، حتى نجمت النوابت وتابعتها هذه العوام، فصار الغالب على هذا القرن الكفر وهو التشبيه والجبر فصار كفرهم أعظم من كفر من مضى في الأعمال التي هي الفسق [وصاروا](٥)

<sup>(</sup>۱) وردت في سورة المؤمنون، مكية (۲۳) من الآية ۱٤ ﴿ فتبارك الله أحسنُ الحالقين﴾ وفي سورة الصافات مكية، (۳۷)، الآية ۱۲۵، ﴿ أتدعون بَعْلًا وتَذَرُون أحسنَ الحالقين﴾.

<sup>(</sup>٢) في الأصل (يخلقون): وهو خطأ.

<sup>(</sup>٣) سورة العنكبوت مكية، (٢٩) الآية (١٧) ﴿إنما تعبدون من دون الله أوثانًا وتخلقون إفكًا﴾.

<sup>(</sup>٤) سورة المائدة، مدنية، (٥) من الآية ١١٠.

<sup>(</sup>٥) لم ترد في الأصل، وكذلك أضافها الأستاذ عبدالسلام هارون حيث لم ترد في الأصل الذي رجع إليه.

شركاء من كفر منهم بتوليهم وترك إكفارهم. قال الله عز وجل: ﴿ ومن يتولهم منكم فإنه منهم ﴾ (١).

وأرجو أن يكون الله قد أغاث المحقين ورحمهم، وقوى ضعفهم وكثر قلتهم حتى [صار] (۲) ولاة أمرنا في هذا الدهر الصعب، والزمن الفاسد أشد استبصارًا في التشبيه من عليتنا، وأعلم بما يلزم فيه منا وأكشف للقناع مسن رؤسائنا وصادقوا الناس وقد انتظموا معاني الفساد أجمع. وبلغوا غايات البدع. ثم قرنوا بذلك العصبية التي هلك بها عالم بعد عالم، والحمية التي لا تبقي دينًا إلا أفسدته، ولا دنيا إلا أهلكتها، وهو ما صارت إليه العجم من مندهب الشعوبية، وما قد صار إليه الموالي من الفخر على العجم والعرب، وقد نجمت الشعوبية، وما قد صار إليه الموالي من الفخر على العجم والعرب، وقد نجمت النبي (ﷺ): «مولى القوم منهم» (۳). ولقوله: «الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب» (٤). قال: فقد علمنا أن العجم حين كان فيهم الملك والنبوة كانوا أشرف من العرب، ولما حول ذلك إلى العرب، صارت العرب أشرف منهم.

قالوا: «فنحن معاشر الموالى بقديمنا فى العجم أشرف من العرب، وبالحديث الذى صار لنا فى العرب أشرف من العجم، [وللعجم] القديم دون الحديث وللعرب الحديث دون القديم (٥)، ولنا خصلتان جميعًا وافرتان فينا، وصاحب الخصلتين أفضل من صاحب الخصلة.

وقد جعل الله المولى بعد أن كان عجميًّا عربيًّا بولائه، كما جعل حليف قريش من العرب قرشيًّا بحلفه. وبعد أن جعل إسماعيل وكان أعجميًًا

<sup>(</sup>٥) لم ترد في الأصل، وكذلك أضافها الأستاذ عبد السلام هارون حيث لم ترد في الأصل الذي رجع إليه.

<sup>(</sup>١) سورة المائدة، مدنية (٥) من الآية ٥١.

<sup>(</sup>٢) في الأصل (صاروا) وقد صححها الأستاذ عبد السلام هارون في طبعته.

<sup>(</sup>٣) فنسنك: دمفتاح كنوز السنة ، ص ٤٨٧.

<sup>(</sup>٤) فنستك المرجع نفسه ص ٤٨٧.

<sup>(</sup>٥) فى الأصل (وللعرب القديم دون الحديث) وقد صححناه حتى يستقيم المعنى وصححها عزت العطار (وللعرب الحديث دون القديم وللعجم القديم دون الحديث).

عربيًا() ولولا قول النبي (震): (إن إسماعيل كان عسربيًا) ما كان عندنا الا أعجميًا، لأن الأعجم لا يصير عربيًا كما أن العرب لا يصير أعجميًا. فإنما علمنا أن إسماعيل صيره الله عربيًا بعد أن كان أعجميًا بقول النبي (震震): فكذلك حكم قوله «مولى القوم منهم» وقوله «الولاء لحمة».

قالوا: «وقد جعل الله إبراهيم (ﷺ) أبًا لمن لم يلد<sup>(۱)</sup>، كما جعله أبًا لمن ولد. وجعل أزواج النبي أمهات المؤمنين ولم يلدن منهم أحدًا، وجعل الجار والد من لم يلد في قول غير هذا كثير قد أتينا عليه في موضعه.

وليس أدعى إلى الفساد ولا أجلب للشر من المفاخرة وليس على ظهرها إلا فخور.

وأى شيء أغيظ من أن يكون عبدك زعم أنه أشرف منك وهـو مقـر أنـه صار شريفًا بعتقك إياه!

وقد كتبت - مد الله فى عمرك - كتبًا فى مفاخرة قحطان، وفى تفضيل عدنان، وفى رد الموالى إلى مكانهم فى الفضل والنقص، وإلى قدر ما جعل الله تعالى لهم بالعرب من الشرف. أرجو أن يكون عدلًا بينهم وداعية إلى صلاحهم ومنبهة عليهم ولهم.

وقد أردت أن أرسل بالجزء الأول إليك ثم رأيت ألا يسكون إلا بعد استئذانك واستثارك والانتهاء فى ذلك إلى رغبتك، فرأيك فيه (٢) موفق إن شاء الله تعالى (١) وبه الثقة.

(متت)

<sup>(</sup>١) عند الأستاذ عبد السلام هارون (وجعل إسماعيل بعد أن كان أعجميًا عربيًا).

<sup>(</sup>٢) إشارة إلى القول بأن إبراهيم أبو الأنبياء.

<sup>(</sup>٣) عند الأستاذ عبد السلام هارون (فيك).

<sup>(</sup>٤) عند الأستاذ عبد السلام هارون (الله عز وجل).

<sup>(</sup>٥) عند الأستاذ عبد السلام هارون وردت الخاتمة على النحو التالى:

المحمد عمد الله عنهان عمرو بن بحو الجاحظ رحمه الله، إلى أبى الوليد محمد بن أحمد بسن أحمد بسن أبي داود في النابتة، والله الموفق للصواب.

# فهرس القرآن الكريم

| ÷                             | الصفحة        | الأية        | السسورة  |
|-------------------------------|---------------|--------------|----------|
| وأحلوا قومهم دار البوار       | <b>\\</b>     | **           | إبراهيم  |
| وما جعلنا الرؤيا التي أريناك  | <b>V</b> 4    | •            | الإسراء  |
| إنه يراكم هو وقبيله من حيث    | 111           | ***          | الأعراف  |
| لا ترونهم                     |               |              |          |
| وإن أدرى لعله فتنة لكم        | 41            | 111          | الأنبياء |
| واعلموا أنما غنمتم من شيء     | . 77          | ٤١           | الأنفال  |
| إنما المؤمنون إخوة            | 77            | •            | الحجرات  |
| ياأيها الناس إنا خلقناكم      | 111           | 14           | الحجرات  |
| أحسن الخالقين                 | 14.           | 1 Yo         | الصافات  |
| تخلقون إفكا                   | 14.           | <b>\\</b>    | العنكبوت |
| إنا أنزلناه فى ليلة القدر     | <b>V4</b>     | ۳ - ۱        | القدر    |
| إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك   | 47            | <b>*</b>     | القصص    |
| إنا أعطيناك الكوثر            | <b>V</b> 4    |              | الكوثر   |
| ومن يتولهم منكم فإنه منهم     | 141           | •            | المائدة  |
| وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير | 14.           | <b>\ \ \</b> | المائدة  |
| فهل عسيتم إن توليتم           | 1 * £ - 1 * 4 | 74° 77       | عمد      |
| تبت یدا ای هب                 | <b>**</b>     |              | المسد    |
| وامرأته حمالة الحطب           | 0 \ - 0 \     | ٤ - ٤        | المسد    |
| أحسن الخالقين                 | 14.           | 1 2          | المؤمنون |
| إذا جاء نصر الله والفتح       | 4 £           | *            | النصر    |
| إنه ليس من أهلك               | 7.7           | ٤٦           | هسود     |
|                               |               |              | •        |

#### كشاف هجائي عام

إبراهيم بن يحيى بن محمد: ٩٩ (1)الأبناء: ٨٢ الإستانة: ١١ أبناء فارس آل أبي لهب : ١٠٧ انظر: أهل خراسان آل البيست: ۱۲، ۱۳، ۲۹، ۸۵، ۸۹، ابن أبي ليلي : ٨٦ ابن أبحر آل بيت النبي (選集) انظر: عبد الملك بس سعيد بس حيان انظر: آل البيت ابن أبحر آل الرسول (鑑) ابن إسحاق انظر: آل البيت انظر: محمد بن إسحاق آل عثمان ذي النورين: ١٢ ابن بطّال: ٩٤ آل على : ٣، ١٠، ١٢ ابن حرب آل عمران: ١٢٩ انظر: أبو سفيان صخر بن حرب آل محمد (選多) ابن حنیف: ۱۲۳ انظر: آل البيت ابن خلدون أبان بن سعيد بن العاص بن أمية: ٧٣، ٧٣ انظر: عبدالرحمن بن خلدون إبراهيم (عليه السلام): ٣٢ ابن الزبعرى: ١٢٧ إبراهيم بن جعفر: ٧٣ ابن الزبير إبراهيم بن جعفر المقتدر (الخليفة العباسي): انظر: عبد الله بن الزبير ابن سعد: ۲، ۲۷، ۸۷ إبراهيم الغمر بن الحسن بن الحسن: ١٠٢ ابن شبق الحميرى: ٦٩ إبراهيم بن عبدالله بن الجسن: ١٠١، ١٠١ ابن شهاب : ۳۰، ۲۱، ۸۸ إبراهيم بن محمد بس على بسن عبدالله بسن ابن الصائغ (جد المقريزي لأمه): ١٤ عباس: ۳۳، ۹۰، ۹۸، ۹۸، ۹۸، ۱۰۰ ابن عامر إبراهيم بن مهاجر: ٦٩ أنظر: عبد الله بن عامر بن كريز ابراهیم بن هشام المخزومی : ۳۵

ابن عباس

أبو جعفر المنصسور: ۳۳، ۳۵، ۹۷، ۱۰۰،

1.4.

أبو جهل: ۲، ۲۳

أبو الجهم بن عطية (مولى باهلة): ١٠٤

أبو حازم: ٥٥

أبو الحسن

انظر: على بن أبي طالب

أبو داود: ۲۱، ۲۲، ۸۸

أبو الدرداء : ٨٦

ابو ذر : ۸۸

ابو زرعة: ٨٥

أبو زكريا العَجْلاني: ٥٥

ابو سالم الجيشان: ٨٨

ابو سعید الخدری: ۸۰، ۹۳، ۱۱۷ <u>ب</u>

أبو سفيان صخر بس حرب : ١٨، ٩، ٢٧،

101, 701 301 001 701 A01 PO1

178 (18 (17

أبو سلمة (محدث): ١١٧

أبو سلمة حفص بن سليمان الخلال: ١٠٤

أبو صالح ذكوان السيان: ٥٤، ٧٨

أبو طالب: ۲۶، ۲۰، ۲۳

أبو العباس السفاح

انظر عبدالله بن محمد بن على

أبو عبد الرحمن: ٨٥

أبو عبد الرحمن عتّاب بن أسيّد: ٧٦، ٧٣

أبو عبدالله محمد بس اسماعيل: ٦٠، ٦٠،

3 Y 5 T Y 6 X 7 6 Y 5 C 7

أبو عبدالله الهذلي المدنى الأعمى: ١١٠

انظر: عبدالله بن عباس

ابن عقبة

انظر: موسى بن عقبة

ابن عمر

انظر: عبدالله بن عمر

ابن عيينة: ٧٧

ابن الكلبي: ٧٣، ٧٧

ابن المبارك: ٤٥

ابن المقفع

انظر: عبد الله بن داذویه

ابن المسيب

انظر: سعيد بن المسيب

ابن هند

انظر: معاوية بن أبي سفيان

ابن وهب: ۸۷

أبو أحيحة سعيد بن العاص : ٤٣ ، ٧٢

أبو أسامة الجشمي: ٥٢

أبو إسحاق: ٧٠

أبو إسحاق المعتصم

انظر: المعتصم بن هارون الرشيد

أبو أمامة: ٨٥

أبو البخترى: ٧، ٦٦

ابو بکر بن اب شیبه : ۷۰، ۷۸

أبو بكر الصديق: ١٠، ٢٦، ٥٥، ٥٥،

17, 77, 17, 37, 37, 47, 77,

71, 71, 31, 41, 71, 31, 41,

3113 171

ابو بکر بن عبدالله بن جعفر: ۳۶

أبو الجعد الطائي: ٣٦

أحمد بن المستضىء (الخليفة العباسي): ١١٠

الأخطل: ٥٩

الأردن: ٨٣

أرض الحبشة

انظر: بلاد الحبشة

أسامة بن زيد: ٧٥

إستانبول: ۱۱

استراسبورج: ۱۳

إسحاق بن راهویه: ٦٢

إسماعيل (عليه السلام): ١٣٦، ١٣١، ١٣٢

إسماعيل الديباج بن إبراهيم الغمر: ١٠٢.

إسماعيل بن خالد: ٧٧

الأسود بن كعب بن عَوْن العنسى: ٨٢

اصحاب محمد (عقر)

انظر: الصحابة

الأعشى: ٦٧

الأعمش: ٧٨

أفلح بن مالك بن أسماء بن خارجة: ٩٧

الأكاسرة: ٢، ١٠٠

الإمام إبراهيم

انظر: ابراهیم بس محمد بسن علی بسن

عبدالله بن العباس

ام جميل بنت حرب (خمالة الحبطب): ٧٥،

01

أم حبيبة بنت أبي سفيان (أم المؤمنين): ٧٧

أم خالد: ٨٨

أم سلمة (أم المؤمنين): ٧٤

أم سلمة بنت يعقوب بن سلمة المخزومي (روج

السفاح): ۱۰۰

ابو عبيدة بن الجراح: ٧٤، ٨٣، ٨٤

أبو عثمان عمرو بن بحر الجماحظ: ٤، ١١٩،

171

أبو عمرو بن أمية : ٤٢

أبو عيسي الترمذي: ٨٦، ٨٩

أبو القاسم الرسى بن إبراهيم طباطبا العلوى:

1.4.1.4

أبو القاسم محمد بن عبدالله (علي)

انظر: محمد (علية)

أبو قحافة : ٥٥

أبو لهب: ۷۰، ۸۰

أبو مسلم الخسراساني: ٩٥، ٩٦، ٩٧، ٩٨،

1.0 11.2

أبو معيط بن أبي عمرو بن أمية : ٤٦

أبو موسى الأشعرى: ٧٢، ٨٤، ٩٣

أبوهاشم بن محمد بن على بن أبي طالب: ٣٢

أبو هريرة: ٥٥، ٧٩، ٨٠، ٥٨، ١١٧

أبو همهمة حبيب بن عامر بن عميرة الفهرى:

11 62.

أبى بن كعب: ۵۳

الأتراك: ۱۱۷، ۱۰۸، ۱۰۹، ۱۱۹

أحد: ۲۵، ۵۳

الأحزاب: ٨، ٥٩

إحسان عباس: ١٣

(雑) ムイ

انظر: عمد (選)

أحمد بن حنبل: ٨٦

أحمد بن محمد المعتصم (الخليفة العباسي):

1 • ٨

الأمة العربية انظر: القدس انظر: العرب الأوس: ١١١ الأمة الموسوية أوقاف القلانسي : ١٤ الأثمة الفاطميون انظر: بنو إسرائيل أمويو الأندلس انظر: الفاطميون انظر: بنو أمية بالأندلس أمية بن خلف: ٧ أمية بن عبد شمس بن عبد مناف: ٨، ٣٨، باذان: ۲۷ باهلة: ١٠٤ . £4 . £1 . £ . . البحرين: ٤٧، ٢٧، ٢٣، ٨٤، ٨٤ الأنبار: ۱۱۵، ۱۱۵ البخارى الأندلس: ١١٥ انظر: أبو عبدالله محمد بن إسماعيل أنده، فلهلم: ٥ بخت نصر: ۱۱۵، ۱۱۹ أنس بن مالك : ٨٧ بسدر: ۷، ۹، ۴۶، ۶۶، ۹۶، ۹۶، ۱۵، الأنصار: ٩٦، ١٢٤، ١٢٤ 144 .45 .44 أهل البيت برقوق (السلطان المملوكي): ١٤ انظر: آل البيت بروکلمان، کارل: ۳، ۱۳، ۱۶، ۱۵، ۱۵ أهل بيت رسول الله (ﷺ) بساخار بن يعقوب : ۱۱۲ انظر: آل البيت بسر بن أرطاة : ٢٨ أهل البيت النبوي بشتك الداودي : ١٤ انظر: آل البيت أهمل خسراسان: ۹۰، ۹۰، ۱۰۱، ۱۰۱، ۱۰۱، البصرة: ١٠٦ بُصری : ۸۳ 1113 171 بطحاء مكة: ٥٥ أهل دمشق : ۹۸ بغداد: ۱۱۹، ۱۱۹، ۱۱۹ أهل الشام: ۲۸، ۹۸ بق بن مخلد: ۱۱۷ أهل فدك: ٨٨ البقيع: ٥٥ أهل الكساء بكر بن سوادة : ۸۷ انظر: بنو العباس بكر بن ربيعة (قبيلة): ١١١ أهل الموصل: ٩٩، ١٠٠ بکیر بن ماهان : ۹۸

بلاد الحبشة: ۲، ۵۸، ۷۷

بالاد الشام: ۲، ۲۰، ۲۱، ۲۷، ۲۷،

بلاد المشرق: ١١٦

البلاذري: ۱۰۰

البلقاء: ٨٣

بَلِّي (قبيلة): ٧٤

بنو أبي أحيحة : ٧٧

بنو أبي العاص : ٧٩، ٨٠، ٨١، ١١٤

بنو أسد بن عبد العزى: ٧، ١١٤

بنسو إسرائيسل: ١٠٠، ١١٢، ١١٣، ١١٤،

117 (110

بنو الأصفر

انظر : الروم

بنو أمية: ٣، ٤، ٥، ٦، ٩، ١٠، ٢١،

71, 01, 07, 77, 77, 17, 37,

075 775 133 793 793 PO

14. 11. 111. 111. 14.

بنو أمية بالأندلس: ١١٥

بنوبرمك : ١٠٠

بنو بویه : ۱۰۹

بنو تیم بن مرة: ۷، ۵٦، ۸٤، ۱۱۳

بنو الحارث بن فهر: ٧

بنو حرب بن أمية : ٨٠ ٨١، ١١٤ :

بنو حسن: ۱۰۱، ۲۰۱، ۱۱۳

بنو حسين : ١١٦

بنو الحكم بن أبي العاص : ٧٩، ٨١، ١١٤

بنو الزرقاء

انظر : بنو أمية

بنو زهرة بن كلاب: ٧، ٢٦

بنو سليم : ۸۲

بنو عامر بن لؤى: ٧ -

بنسو العبساس: ۲، ۲، ۱۱، ۱۳، ۱۳، ۲۹،

013 7.13 113 7113 3113

117 .110

بنو عبد الدار بن قصى : ٧

بنوعبسد شمس: ۷، ۹، ۳۷، ۳۰، ۲۰،

77: 27

بنوعبد المطلب: ۲۲، ۲۲، ۲۵، ۲۰،

VO .79

بنو عبد مناف : ۲۶، ۳۳، ۷۳

بنو عدنان

انظر: مضر

بنو عدی: ۷، ۵۹، ۸۶، ۱۱۴

بنو على بن عبد الله : ١٠٦

بنو غالب: ۵۳

بنو قصبی: ۲۶، ۲۳، ۱۱۲

بنو مخزوم : ۷

ينو مروان بن الحكم: ١٥، ٢٥، ٣٤، ٤٨،

14.

بنو المطلب : ٥٠، ٣٠، ٢١، ٢٢، ٣٣،

4. . 4.

بنو المغيرة بن أبي العاصي بن أمية : ٧٠

بنو نوبخت : ۱۰۰

بنو نوفل: ۲۰، ۲۱، ۲۲

بنسو هساشم: ۳، ۶، ۵، ۲، ۷، ۹، ۱،

07. 77. 13. 73. 00. PO. TO

الجابية: ٨٣

الجاحظ

انظر: أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ جامع الحاكم بأمر الله: ١٤

جامع عمرو بن العاص : ١٤

جبلة بن زَحْر: ٩٩

**جُ**رش : ۷۳

جُبیر بن مطعم: ۵۵، ۳۰، ۳۱، ۳۲، ۳۳ الجزیرة: ۸٤

جعفر المتوكل (الخليفة العباسى): ١٠٨ الجعفرية، أم أبيها - قيسل لبابة - بنت عبد الله بن جعفر بن أبي طالب (زوج

عبد الملك بن مروان): ٣٢

جُعَيل بن سراقة : ٨٨

نجمح : ٧

جمع : ٠ ٤

الجند: ۲۲

(ح)

الحارث بن عامر: ٧

حارة برجوان: ١٤

الحاكم، ابن البيع النيسابورى (محدث): ٧٠ حبيب بن أب ثابت: ١١٠

الحجاج بن يوسف الثقسني: ٦٩، ١٢٧،

AYI'S PYI

الحجاز: ١٤

حجر بن عدی: ۱۲٤

الحديبية: ٨

حُذَيْفة بن محصن العَلْقَاني : ٨٤ ، ٨٢

.4. .44 .44 .40 .45 .48 .41

112 .114 .1.1 .44 .44

بنو يهوذا: ١١٥، ١١٦ -

بنیامین بن یعقوب : ۱۱۲

بوزورث، کلیفورد إدموند: ۳، ۱۱، ۱۳

بیت ای سفیان: ۵۰

البيت الحرام: ٦، ١٢٥، ١٢٦، ١٢٨.

بیت المقدس: ۱۱٦

بثر أريس: ۹۳

بیروت: ۱۳

البيارستان الغورى: ١٤

التابعون : ۹۶، ۹۲۳

تبوك: ٧٢

الترمذى

انظر: أبو عيسى الترمذي

تقی الدین أحمد بس علی بس محمد الحسینی المقسریزی: ۳، ۴، ۹، ۲، ۱۱، ۱۱، المقسریزی: ۳، ۴، ۹، ۱۱، ۱۱،

10 .12 .17 .17

تميم: ١١١

تهامة: ۸۲٪

ىيم

انظر : بنو تیم

تهاء: ۲۲

(ج)

جابر بن عبدالله: ۹۳

(خ)

حرب بن أمية : ٤٦، ٤٢ الحرم

انظر: البيت الحرام

الحرة: ٣٤

الحسن بن الحسن بن الحسن: ١٠٢

الحسن بن صالح: ٢٢

الحسسن بسن على: ۲۷، ۵۱، ۵۱، ۹۷،

174 115 3113 771

الحسن بن محمد: ٦٢

حسن بن ولجة : ١٢٨

الحسسين بسن على: ۲۷، ۳۱، ۳۲، ۳۹، ۹۵،

177 .140 .4.

حشرج بن نباته : ۷۰

حضر موت: ۷۲

الحكم بن أبي العماص: ٣٤، ٤٤، ٥٤،

11 . YY . PY . EY . ET

الحكم بن هشام الثقني: ٧٧

حكيم بن جبلة : ١٢٣

حکیم بن حزام: ۷

حلف الأحلاف: ٧

حلف المطيبين: ٧

حمزة بن عبد المطلب: ٩، ٣٠، ٤٩، ٥٠،

Y0, 50, 3A

حمص: ۳۳، ۸۳

حنظلة بن أبي سفيان: ٩

حنين: ۳۰

حوش الصوفية البيبرسية: ١٥

حى الجمالية: ١٤

خالد بن سعید بن العاص بن أمیة: ۷۱، ۲۸، ۸۳ مید بر ۸۳، ۷۷، ۷۲، ۷۲

خالد بن عمرو بن عثمان بن عفان : ٨١

خالد بن الوليد المخزومي : ۸۲، ۸۳

خالد بن يزيد بن معاوية : ١٨

خراسان: ۹۷،۹۳،۹۷ -

الخراسانية: ٩٨

خزاعة: ٩٧

الحزاعيون: ٨

الحزرج: ۱۲۷، ۱۲۷

الخلفاء الراشدون: ٥، ٤٨، ٣٩

خندف: ٥٠

الخندق: ۸، ۲۰

خُوْخَة أبى بكر : ٩٣

خُولان: ۷۳

خيبر: ۲۱، ۲۲، ۲۷

(د)

دار الكتب المصرية: ١١

داود (عليه السلام): ١١٥، ١١٦

داود بن كراز: ٩٦

دبا: ۸۲

درا بجرد: ۷۶

دمشتی: ۱۶، ۹۸

دودان بن أسد: ۱۱۲

الديلم: ١٠٩

الزابوقة : ١٢٣ **( ¿ )** زان بن يعقوب : ۱۱۲ زبولون بن يعقوب : ۱۱۲ ذو الكلاع: ٨٣ زبید: ۷۲ **(**c) الزبير بن بكار: ٨٠ راحة (اسم جارية): ٣٦ الزبير بن العوام: ٥٤، ٧٦، ٧٨، ٧٩ الراشدون . زمزم : ۳۹ زمعة بن الأسود: ٦٦ انظر الخلفاء الراشدون الربذة: ١٠٢ الزهرى: ۲۱، ۲۲، ۲۳، ۷۷، ۷۷، ۲۷ الربيع (حاجب المنصور): ١٠١ زهير بن أبى أمية بن المغيرة: ٦٦ ربيعة (قبيلة): ٩٥، ١١١، زهير بن محمد: ٥٤ ٠ زیاد بن سُمیّة: ۱۵ ربيعة بن الحارث: ٨٨ زیاد بن صالح: ۹۷ ربيعة بن عبد شمس: ٧ زیاد بن لبید: ۷۱ رحبعم بن سلیمان: ١١٥ الرس (ضيعة بالمدينة): ١٠٣ زيادة انظر: محمد مصطنى زيادة الرسول (海袋) زید بن أسلم: ۱۱۷ انظر: محمد (遊客) رسول الله زید بن حارثة: ۷۰ انظر: محمد (ﷺ) زيد بن على زين العابدين: ٣١ رشید رضا: ٥ زينب بنت جحش (أم المؤمنين): ٨٩ رُمع: ۷۲ رملة بنت معاوية : ١٠٠٠ روبین بن یعقوب : ۱۱۲ سبط افرائيم بن يوسف : ١١٣ الروم: ٦، ٤٥ سبط بنیامین: ۱۱۵، ۱۱۵ الري: ٩٦ سبط زان: ۱۱٤ ريطة (بنت السفاح): ١٠٣ سبط عاث: ۱۱٤ سبط لاوی : ۱۱۳ سبط منشا بن يوسف: ١١٤

(ش)

الشام

انظر: بلاد الشام

شرحبيل بن حسنة: ۸۲، ۸۳

الشيعب (شيعب بني هاشم بمكة): ٦٤، ٦٣،

٦٧

الشعبي: ٤٤، ٧٧

شمرون: ۱۱۵

شمعون بن يعقوب: ١١٢

الشيال

انظر: محمد جمال الدين الشيال

شیبة بن ربیعة: ۷، ۵۱

شيبة بن عبد شمس: ٩

ر (ص

صالح بن أبي صالح ذكوان: ٥٥

الصحابة: ٥٠، ٧٩، ٩٤، ٩٤

الصدف: ٧٤

صفین: ۱۲۳

صنعاء: ۷۲،۷۲،۷۱

(ضر)

الضحاك: ٥٧

(d)

طارف (مولی عثمان): ۱۲۹

الطالبيون: ١٠٨، ١٠٨

الطائف: ۷٤، ۲۸

الطبرى: ٦

سبط بشاخار: ۱۱۶

سبط يهوذا: ١١٥، ١١٥

السخاوي: ١٤

سدیف بن میمون: ۱۰۷

السرى: ٦٢

سعد بن أبي وقاص : ٨٤

سعید بن جبیر: ۹٤

سعید بن جمهان : ۲۰

سعيد بن القشب الأزدى: ٧٣

سعيد بن المسيّب: ٢٠، ٢١، ٢٢، ٣٣،

94, 44, 44

سعید بن هشام بن عبد الملك: ٣٦

سفیان (محدث): ۲۰، ۲۰

سفيان بن أبي عبد الله الثقني: ٨٣

سفیان بن معاویة : ۱۰۳

سُفينة: ٧٠

السلجوقية: ١٠٩

سليط بن عبد الله بن العباس: ٣٢

سليان بن حبيب بن المهلب: ٣٢

سلیمان بن داود: ۱۱۰

سلیان بن عبدالملك : ۳۰، ۳۳، ۸۸

سلیمان بن کثیر الخزاعی : ۹۲، ۹۷

سمية: ١٧٤

السند: ۲۰۳

سهم: ۷

سُوَيد بن مُقْرن بن عائد المزنى: ٨٢

السيد محمد الشبلاوي: ١٠١

طُرَيْفة بن حاجم : ٨٢

الطف: ٣٤

الطلقاء: ٨٤

طليحة بن خويلد الأسدى: ٨٢

(٤)

عاتكة بنت مرة: ٦٠

العاص بن سعيد: ٩

العاص بن مُنبه: ٧

العاص بن وائل: ٧٤

عامر بن سعد : ۸۷

عامر بن عبد الله: ٩

عائشة (أم المؤمنين): ٢٦، ٢٨

عائشة بنت عبد الله بن غبد المدان: ٢٨ عائشة بنت معاوية بن المغيرة بن أبى العاص

(أم عبد الملك بن مروان): ٧٥

العباس بس عبد المطلب: ٩٠ ، ٢٧، ٢٧،

1118 174 174 170 175 104

110

العباس بن عتبة بن أبي لهب: ٣٤

العباسيون

انظر: بنو العباس

عبد الدار بن قصى : ٧

عبد الرحمن بن الأشعث: ٦٩

عبد الرحمن بن حسان بن ثابت: ٢٦

عبد الرحمن بن خلدون : ٤،٤١

عبد الرحمن بن العباس بن ربيعة بن الحارث

ابن عبد المطلب: ٣٤

عبد الرحمن بن معاوية بسن هشسام بسر عبد الملك: ١١٥

عبد الرزاق بن عمر: ٥٤، ٧٦، ٧٧

عبد السلام هارون: ٤

عبد شمس بن عبد مناف: ۲۰ ۹، ۳۷ عبد مناف

عبد الصمد بن على: ١٠٧

عبد الله بن الحسن : ۷۶، ۱۰۱، ۱۰۲

عبد الله بن داذویه: ۱۰۶، ۱۰۸

عبد الله بن الزبير: ٤٧، ١١٤ :

عبد الله بن عامر بن کُریز: ٤٧

عبد الله بن عباس: ۷۰، ۷۰، ۸۱، ۸۲، ۸۲، ۹۶، ۹۶، ۹۰

عبد الله بن عبد الله بن نوفل بن الحارث: ۸۸

عبد الله بن على: ۹۸، ۹۹، ۹۰، ۱۰۰ عبد الله بن عمر بن الخطاب: ۹۰

عبد الله بن عمير: ٧٨

عبدالله بن كعب بن مالك الأنصارى: ٧٤

عبد الله بن محمد بن على (الخليفة العباسي):

AFO VPO AND AND AND AND

110 (1.2

عبد الله بن محمد بن يحيى بن عُسروة بسن الزبير: ٨٠

عبد الله بن المكتفى (الخليفة العباسى) : ١٠٩٠ عبد الله بسن هسارون السرشيد (الخليفة

العباسي): ۱۰۷

عبد الله بن يوسف: ٦٠

عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث: ٨٨

عبد المطلب بن هاشم : ۸، ۲۱، ۲۲

عبد الملك بن سعيد بن حيان بن أبحر: ٥٤

عبد الملك بن مروان: ۳۲، ۳۵، ۳۵، ۳۳،

. 112 (9) PT, AP, 311,

144 . 144

عبد مناف بن قصى : ٥، ٢٧

عبدة بنت عبد الله بن ينزيد (زوج هشام بن

عبد الملك): ٩٩

عُبَيْدِ الله بن جَحْش : ٧٧

عُبَيْدِ الله بن زُحُر: ٨٥

عُبيد الله بن زياد: ٤٧، ١٢٦، ١٢٧

عُبيد الله بن العباس : ٢٨

عبيد الله بن عبد الله بن عتبة: ١١٠

عبيدة بن الحارث بن المطلب: • ٥

عتبة بن ربيعة بن عبد شمس: ٧، ٩٩، ٥٠

عثمان بن أبي العاص بسن بشر الثقيق: ٧٤،

ለኔ ‹አሞ

عثمان بن عفسان: ۹، ۱۰، ۲۷، ۳۷، ۵۵،

. 74 . 77 . 71 . 7 . 67 . 67

347 '715 '44 '44 '75 '77 '75

عثمان بن عمرو بن عثمان بن عفان : ٨١

العجم

انظر: أهل خراسان

عجم خراسان

انظر: أهل خراسان

عدن: ۷۲

عدنان: ۱۱۱، ۱۳۲

عدی بن کعب

انظر: بنو عدي

العراق: ٨٣، ٩٠، ٩٦

العسسرب: ۵، ۷، ۹، ۳۸، ۲۸، ۹۳، ۹۳،

1113 1113 1113 PY13

121, 121

عَرْفُجَة بن هرثمة : ٨٧

عرفة: ٤٠

عُسفان: ٤٠

عطاء بن السائب بن مالك الكوفى: ٤٤

عطاء بن يسار: ١١٧

عقال بن شبه: ۱۰۱

عقبة بن أبي معيط: ٧، ٣٤، ٤٤

عقیل (محدث): ۳۰

عقیل بن أب طالب: ۲۹

عِكْرَمَةُ بِنَ أَبِي جَهُلِ الْمُخْرُومِي : ٨٣ ، ٨٣

العلاء بن الحضرمي: ٧٢، ٨٤، ٨٤

عَلَقان: ۸۲

N.1. 311. 711. 771

على بن أعبد: ٨٦

على بن أمية بن خلف: ٧

على بن الحسين: ٢٧، ٢٢١

على بن عبد الله بن العباس: ٣٢

علی بن یزید: ۸۵

عماد بدر الدين أبو غازي : ١٥

عبار بن ياسر: ٣٤، ٥٧، ٧٠، ٨٤

الفاطميون : ٣

فدك: ٨٤، ٢٧

فرج بن برقوق (السلطان المملوكي): ١٤

فرعون: ۱۰۰

الفضل بن الربيع : ١٠٧

الفضل بن العباس بن ربيعة بن الحمارث بن

عبد المطلب: ٣٤، ٨٨

فلسطين: ۹۸

فوس، جرهارد: ٤، ١١، ١٣

فيينا: ١٣

(ق)

القاسم: ٨٥

القاهرة: ٣، ٤، ٤، ١٥

قبائل نوفل : ۱۰۰

قحطان: ۱۱۱، ۱۳۲

القدس: ١١٥، ١١٦

القرشي (شاعر): ۳۱

القرشيون: ٨، ٧٧، ١١٦

القُريات: ٨٣

قریش: ۲، ۷،۸،۲۲، ۳۹، ۹۹، ۴۹،

171 .00 .02 .01 .EV . ££ . £4"

" 47 . 10 . 17 . 17 . 10 . 72 . 74

. 1115 7115 7115 171

قريش الظواهر: ۲۲، ۲۲

ر. قصر ابن هبیرة : ۱۰۲

قصی بن کلاب بن مرة: ۷، ۳۸، ۱۱۲

قضاعة: ٨٢.

القعقاع بن عمرو: ٨٣

عمارة: ٥٥

غیان: ۷٤، ۸۲، ۲۸

عمر بن الخيطاب: ۱۰، ۲۱، ۵۱، ۲۵،

17, 77, 34, 64, 47, 34, 74,

171 . 112 . 98 . 94

عمر بن عبد العزيز: ٣٥، ٧٣، ٩٨

عمران بن إسماعيل: ٩٦

عمرو بن الحارث : ۸۷

عمرو بن حزم بن زید بن عمرو: ۷۳

عمرو بن الحمق الحزاعي : ٤٠

عمرو بن سعيد بن العاص : ٣٦، ٧٢

عمرو بن العاص بن وائل: ۷۶، ۸۲، ۸۳،

145 141 14. 145

عمرو بن عثمان بن عفان : ۸۰

عمرو ذو مُر : ٧٠

عون بن عبد الله بن جعفر: ٣٤

عياض بن غنم: ٨٤

عیسی بن علی بن عبد الله: ١٠٦

عیسی بن ماهان: ۹۷

(غ)

غار ثور: ۸۰

غسان: ٦

غيلان بن غُم بن زهير الفهرى: ٨٣

(ف)

فاطمة بنت أبي عبد الله بن الحسين: ١٠١

فاطمة بنت الحسين: ٧٦

فاطمة بنت محمد (ﷺ): ٨٧، ٨٦

المأمون

انظر: عبد الله بن هارون الرشيد

المتق

انظر: إبراهيم بن جعفر المقتدر

مجاهد: ٥٧

المجبرون (هسم هساشم وعبسد شمس ونسوفل

محارب بن فهر: ٧

عمد (越): ٧، ٨، ٩، ١١، ٥٢، ٢٢،

107 101 129 - 24 140 145 14V

70, 70 - 77, 77 - 7A, 3A,

39, 99, 11, 41, 11, 11, 11,

111 - 1115 171 1713 3713

071, FY1, AY1, 171, YY1

محمد أحمد عاشور (ناشر): ۱۳

محمد بن إبراهيم بن الحسن: ١٠٢

محمد بس إسسحاق: ۲۰، ۲۲، ۲۳، ۲۳، ۲۶،

**V0** 

محمد بن الحنفية: ٤٨

محمد بن الضحاك الحزامي: ٨٠

محمد بن عبد الله (ابن أخى الزهرى): ٧٦

محمد بن عبد الله بن الحسن بن على: ١٠١،

1.1

محمد بن عمر الواقدي : ۷، ۷۳، ۲۹

محمد بن المتوكل: ١٠٨

محمد جمال الدين الشيال: ٣، ١٥

محمد زينهم محمد عزب: ١٥

محمد الديباج بن عبد الله بن عمرو بس عثان

ابن عفان: ۱۰۲،۱۰۱ ی

قوم رسول الله (ﷺ)

انظر: العرب

قوم موسى

انظر: بنو إسرائيل

قىس: ١١١

قیس بن عدی السهمی: ۲۱

قیس بن مسلم: ٦٢

قيس بن المكشوح : ٨٣

( 也 )

; .

کاد بن یعقوب : ۱۱۲

كامل أبو العلاء : ١١٠

الكاهن الخزاعي: ٢٠٠٠

الكعبة: ٣٤، ٣٣، ٢٣، ١٢٧، ١٢٨، ١٢٨

كعب الأحبار، أبو إسحاق: ٧٨

كنانة: ١١٢

كندة: ۷۱، ۷۴

الكوفة: ١٠٢، ٩٠، ١٠٢

(し)

لاهز بن قريظ: ٩٦

لايدن: ١١، ١٢، ١٣

لاوی بن یعقوب: ۱۱۲

الليث: ۲۰، ۲۰

(م)

مالك: ٨٨

مالك بن مغول : ٤٥

مالك بن نوپرة: ٨٢

مسلم: ۸۸، ۱۱۷

مسلم بن عقیل: ۲۹ - ۳۰

مسلمة بن عبد الملك: ٩٨

مسيلمة بن ثمامة بن المطوح بن ربيعة (مسيلمة

الكذاب): ۸۲

مصر: ٥، ١٤، ٨٤، ١٠٨، ١١٦ .

مصعب الزبيري: ۸۰

المصطني (遊客)

انظر: محمد (ﷺ)

مضر: ۹۵، ۱۱۱

المضرية

انظر: مضر

المطعم بن عدى: ٦٦

المطلب بن عبد مناف : ٦٠ ، ٦٠

معاذ بن جبل: ۷۲

معاویة بن أبی سفیان: ۵، ۲۸، ۲۹، ۳۷،

143, 103, 103, 103, 103, 164, 18V

AV SEAL SAL SAL SAL SAL SAL

. 110 114 115 11.

معاوية بن المغيرة بن أبي العاص : ٣٤، ٥٦،

٥٧

معاویة بن یزید بن معاویة : ۱۱۶

المعتصم بن هارون الرشيد: ١٠٧

معز الدولة أحمد بن بويه: ١٠٩

مُعْمر : ۷٦

المغيرة بن شعبة: ٨٤

المقتبُّون : ٢٤

المقريزي

انظر: تقى الدين أحمد بن على

محمد عبده: ٥

محمد القطرى: ۱۱۸

محمد مصطنی زیاده: ۳، ۱۰

محمد المنتصر

انظر: محمد بن المتوكل

محمود عرنوس: ٤، ١١

مُحميَّة بن جَزء بن عبد يغوث : ٨٩

المخزومية، أم الحكم بن أبي العاص: ٧٨

المدائني: ٥٥

المدرسة الأشرفية: ١٤

المدرسة الأقبلية: ١٤

مدرسة السلطان حسن: ١٤

المدرسة المؤيدية: ١٤

المدينيسة: ٤٥، ٢٤، ٥٧، ٨٥، ١٠٢،

171, 071, 171

مرج راهط: ۲۷

مرو: ۹۸،۹۳

مسروان بسن الحسكم: ٤٦، ٤٧، ٤٨، ٧٨،

٠٨، ١٨، ٢٨، ١١٤

مروان الحيار

انظر: مروان بن محمد بن مروان بن

الحكم

مروان بن محمد بن مروان بن الحكم: ٣٣،

47 . XP

مرة بن كعب بن لؤى: ١١٣

المستعبن

انظر: أحمد بن محمد بن المعتصم :

المستكف

أنظر: عبد الله بن المكتفى

مكتبة ڤيينا: ١٣

المكتبة الوليدية: ١١

140 .1.. .48

ملوك بني أمية

انظر: بنو أمية

ملوك حمير: ٣

ملوك الشام: ٦

منبر رسول الله (ﷺ): ۲۵، ۷۹

مني: ٠٤

المهاجر بن أبي أمية بن المغيرة المخزومي: ٧١،

**47.75** 

المهاجرون: ۹۳، ۹۲۳، ۱۲۴

المهدى (الخليفة العباسي): ١٠٣، ١٣، ١٠٣

مُهْرَة : ۸۲

الموالى: ١٣٦، ١٣١، ١٣٢

موسى بىن عمران (عليه السلام): ١١٢،

118 (118)

موسی بن عقبة: ۳۳، ۲۴، ۳۳

الموصل: ٩٩، ١٠٠

المؤلفة قلوبهم : ٥٦٠

المولتان: ۱۰۳

(じ)

النسابتة: ٤، ١٢٥، ٢٦١، ١٢٧، ١٢٩،

141

نابلس: ١١٥

الناصر

انظر: أحمد بن المستضىء نافع بن جبير بن مُطّعِم: ٤٥ نافع بن عبد الحارث الحزاعى: ٨٣ نائلة بنت الفرافصة: ١٢٢

النبي (ﷺ)

انظر: محمد (遊客)

النجاشي الأكبر: ٦، ٧٧

تجران : ۷۲، ۷۳

نخلة: ٧٣

النزارية

انظر: مضر

النسائي: ٦٢

النصارى: ١١٧

نصر بن سیار: ۹۶

النضر بن الحارث بن كلدة : ٧

نفتالي بن يعقوب : ١١٢.

نفيل بن عبد العُزَّى: ٤١

نهر أبي فطرس: ٩٨

النهروان : ۱۲۳

نوفل بن الحارث بن عبد المطلب: ٨٩

نوفل بن عبد مناف : ۲، ۳۰

(A)

هارون الرشيد: ١٠٧

هاشم بن عبد مناف: ۲، ۷، ۸، ۹، ۳۷

117 .7. .23 .2. .44 .44

هانی بن عروه : ۳۰

هشام بن عبد الملك: ۵۸، ۳۳، ۹۸، ۹۸،

44

یحیی بن زید: ۳۱

يربعام بن نباط: ١١٥

اليرموك: ٥٤

یزید بن آبی سفیان: ۲۳، ۸۲، ۸۶

یزید بن أبی مسلم: ۱۲۷

يـزيد بـن معــاوية: ۳۷، ۵۱، ۵۹، ۹۰،

177 3113 3713 9713 771

يعقوب بن إســحاق (هنـو إسرائيــل عليــه

السلام): ۱۱۲، ۱۱۳

یعلی بن منبه: ۸۶

اليمامة: ٨٤ ، ٨٨

اليمسىن: ۲۸، ۷۱، ۷۲، ۷۲، ۷۲، ۲۸، ۲۸،

111 (90

اليهود: ١١٧

يهوذا بن يعقوب: ١١٢، ١١٤، ١١٩

يوسف بن عمر: ٦٩

يوسف بن يعقوب (عليها السلام): ١١٢

یوشع بن نون : ۱۱۳

اليونان : ١١٦

يونس (محدث): ۲۰، ۲۰

یونس بن عاصم : ۹۸

هشام بن عمرو : ٦٦

هند بنت عتبة: ۳۰، ۶۹، ۵۰، ۱۵، ۹۹

هوازن : ۸۲

هولاكو: ۱۱۰، ۱۱۹

هولندة : ٤

**(e)** 

واسط: ۱۲۸

الواقدي

انظر: محمد بن عمر

الوجه البحري: ١٤

وحشى بن حرب (قاتل حمزة) : ٤٩

وکیع: ۷۸، ۱۱۰

الوليد بن عبد الملك: ٥٠، ٩٨، ١٢٧

الوليد بن عتبة بن ربيعة: ٩، ٥٠، ١٥

الوليد بن عقبة: ٨٣

وهب بن عبد مناف بن زهرة: ٢٦

(ي)

یاشیر بن یعقوب : ۱۱۲

یحیی بن بکیر: ۲۱

يحيى بن زكريا (عليه السلام): ١٢٢

## فهرس محتوى الكتاب

•

.

| الصفحة                | . •                   |                                       | •                             |
|-----------------------|-----------------------|---------------------------------------|-------------------------------|
|                       | ·                     |                                       | مقدمة التحقيق                 |
| 40                    |                       |                                       | مقدمة المؤلف                  |
| Y 0                   |                       |                                       | الغرض من تأليف الكتاب         |
| <b>YV</b>             |                       |                                       | مثالب بني أمية                |
| **                    |                       | سم وبنی أمية                          | فى أصل المنافرة بين بني هالله |
| [ 09 _ 27]            |                       |                                       | عداوتهم للرسول والإسلام       |
| 24                    |                       |                                       | أبو أحيحة                     |
| ٤٣                    |                       |                                       | عقبة بن أبى معيط.             |
| ٤٤                    |                       |                                       | الحكم بن أبى العاص            |
| ٤٧                    |                       | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | مروان بن الحكم .              |
| ٤٩                    |                       | • • • • • • • • •                     | عتبة بن ربيعة                 |
| <b>0</b> \            |                       |                                       | الوليد بن عتبة                |
| <b>0</b> \            |                       |                                       | شيبة بن ربيعة                 |
| 0 Y                   |                       |                                       | أبو سفيان صخر                 |
| ٦٥                    |                       |                                       | معاوية بن المغيرة .           |
| ٥٧                    |                       |                                       | حمالة الحطب                   |
| [ V· - 7·]            | وی قرباه              | عنه وإخراجهم من ذ                     | إبعاد الرسول ﷺ لبني أمية      |
| [ \ \ \ \ - \ \ \ \ ] |                       |                                       | تولية الرسول ﷺ أعماله لبني    |
| [ 41 - 10]            |                       |                                       | فصل: بنو هاشم وولاية الأ      |
|                       | مَيْكِيْدُ عَن على بن | فلافة بعد الرسول                      | فصل: سبب خروج الح             |
| [ 48 - 44]            |                       | • • • • • • • • • • •                 | أبي طالب                      |
|                       |                       | 101                                   |                               |

| الصفحة      |                                        |
|-------------|----------------------------------------|
| [11 40]     | فصل: تولى بنى العباس الخلافة           |
| [/// _ //]  | فصل: الخلافة الإسلامية والملة الموسوية |
| 111         | بنو إسرائيل                            |
| 114         | نسب النبي عَلِيْنِ                     |
| [\\\-\\\]   | فصل:                                   |
| [144 - 141] | رسالة للجاحظ فى بنى أمية               |
| 144         | فهرس القرآن الكريم                     |
| [149 - 146] | كشاف هجائي عامبب                       |
| [107 _ 101] | فهرس محتوى الكتاب فهرس محتوى الكتاب    |

| 1944/474 |     | رقم الإيداع    |
|----------|-----|----------------|
| ISBN     | 944 | الترقيم الدولى |

ع عطابع دار المعارف ( ح. م. ت.

•

.

•

.

## AL-MAQRIZI Kitab AL-Nizáa Wa AL-Takháşum Fima Baina Bani Umayya Wa Bani Háshim

Critical edition with commentary by:

HUSSAIN MONES

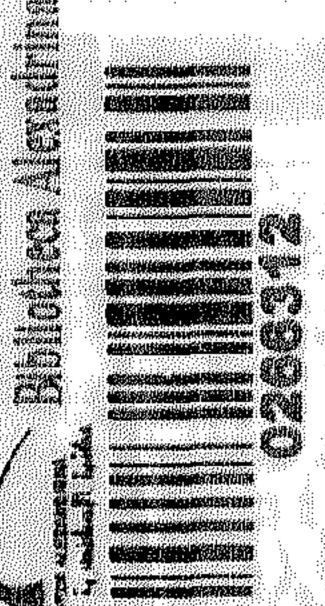



0900